

## ANTOINETTE

رومان رولان

نوبل عام / 1915





.

## روايسات جائسزة نوبسل

سلسلة تصدرها

## الدار المصرية اللبنانية

المديسر العام: محمد رشاد رئيس التحريس : فتحى العشرى الإعداد والصياغة: محمد فتحى

الطبعة الأولى : محسرم ١٤١٨ هــمـايــو ١٩٩٧م



أسرة آل جنان من تلك الاسر الفرنسية العريقة ، استقرت منذ قرون في منطقة ريفية لم تعرف الغزو الاجنبي . . وفي فرنسا توجد أسر عديدة من هذه النوعية ، برغم مااستجد من تغيرات على المجتمع . . وهي اسر تحتاج الى انقلاب خطير حتى يتم انتزاعها من تلك الأرض التي ترتبط بها بروابط عميقة لا تدري كمها . . ولا دخل للمنطق في هذه الروابط ، ولا دخل ايضا للمصالح الا فيها تدر . . اما العواطف التي تثيرها الذكريات التاريخية فلا آهمية لها الاعند بعض الأدباء . . وأما مايوطد تلك الروابط القديمة التي لاتهون ، فهو الشعور الغامض العارم المشترك بين أذكى الناس وأبسطهم ، بأنهم منذ قديم الزمان قطعة من هذه والارض ، يحيونها ويتنسمون هؤاها ويسمعون دقات قلبها مع قلومهم . كأن الناس والارض شخصان متجاوران على مهد واحد ، يشعران بالخلجان الخفية ويحسان بأدق الفواصل بين الساعات والفصول والايام المشرقة والمعتمة على حد سواء ، وكذلك اصوات الأشياء وصمتها ، فأجمل البلاد وأسعدها ليست تلك التي تأسر القلوب دونا عن سواها ، ولكنها البلاد الأقرب الى البساطة والتواضع ، تقترب من الانسان وتحادثه بلغة الود والألفة .

هكذا كانت تلك البقعة في وسط فرنسا حيث عاشت أسرة آل جنان : أرض مستوية ، رطبة ، ومدينة قديمة ناعسة ، يرى شكلها الناعس وقد

انعكس على مياه القناة الراكدة الأسنة ، وحولها حقول ممتدة ومراع محروثة وجداول ماء وغابات كثيفة . . فلا منظر جذاب ولا بناء قديم ولا تذكارات، لا شيء على الاطلاق يجذب الانسان ، فكل شيء انها يربط الانسان فحسب . ولكن ثمة قوة خفية تكمن في هذا الفتور وذلك الخمود، فاذا تذوقها الانسان مرة لابد وأن يعاني فيها وأن يثور عليها . أما الانسان الذي يتطبع بطباعها لفترات طويلة فلا يمكنه أن يفضل عنها ، فقد امتلأ بروحها ، بهذا السكون السائد ، وهذا السأم المنتظم ، وهذه الرقابة المملة ، وكلها اشياء ذات جاذبية خاصة ومتعة لا حدود لها ، وان لم يدرك الانسان مداها ، فهو يسخر منها ولكنه يجبها في الوقت نفسه ولايمكن أن ينساها .

عاش آل جنان حياتهم في هذا البلد، ويستطيع الانسان أن يتتبع تاريخها في المدينة وضواحيها والذي يعود الى القرن السادس عشر، عن طريق واحد من شيوخ العائلة – وهو مايحدث كثيرا – كرس وقته لاعداد نسب السلالة، فهم أشخاص مغمورين وان كانوا مجدين، وهم فلاحون ومزارعون وحرفيون وكتبة وموثقون، وهم من الريف استقروا في نهاية المطاف في مركز من مراكز المقاطعة، وفيه أخذ أوجستان جنان والد جنان الحالى يزاول عمله كصير في بحكمة بالغة، كان رجلا ماهرا ماكرا صبورا كالفلاحين وكان فاضلا دون ان يكون متزمتا، نشطا في عمله مرنا مع الحياة، أوصله مكره وصراحته وثروته الى ان يكون محترما له هيبته في المنطقة التي تمتد عشرة فراسخ حول المركز، كان قصيرا مكتنزا مفتول العضلات، له عينان تشع منها الحيوية ووجه أحمر ضخم تبدو عليه آثار الجديري، وكان الناس فيها مضى يتحدثون عنه كشاب يتعقب الحسان وان لم يفقد هذه العادة بعد، كان يحب المرح بها فيه من اباحية ويجب الطعام الشهى أيضا. . فعلى المائدة كثيرا

مايواجه ابنه انطوان وهو يتحداه فى الاكل والمرح ومعهم بعض الاصدقاء القدامى مثل القاضى والموثق وكبير كهنة الكنيسة ، وكان جنان العجوز لا يتورع عن التهكم على القساوسة ، كما كان فى استطاعته ان يجلس معهم على مائدة الطعام اذا كانوا ممن يأكلون بشراهة كأشخاص أقوياء البنية من طراز سكان رابلية حيث يتلاحق شرر الفكاهة الجرىء على المائدة ، وضربات أيدى وضحك وصخب ، وكان صدى ذلك المرح يصل الى الخدم في المطبخ والى الجيران فى الشارع في شتركون فيه جميعا .

أصيب أوجستان العجوز بذبحة صدرية في يوم من أيام الصيف الشديد الحرارة عندما شرع في النزول الى قبو المنزل بعد أن شمر ساعديه ليعبيء النبيذ في زجاجات وبعد أربع وعشرين ساعة كان قد انتقل الى العالم الآخر الذي لم يكن يحسب حسابه على الاطلاق ، رحل مزودا بكل اقداس الكنيسة مثل أي بورجوازي ريفي أصيل مؤمن بأفكار فولتير يستسلم للسر المقدس في آخر لحظة حتى لاتضايقه النساء ، لأن الأمر سيان لديه ولأنه لم يكن يستطيع ان يجزم بها سيحدث بعد ذلك .

وتولى ابنه انطوان اعماله ، كان قصيرا بدينا احمر الوجه ، سمح الاسارير، حليق الذقن ، مرسل الشعر على الخدين . . وكان متسرعا في حديثه متلعثها ، كثير الجلبتة ، يبالغ في الاشارات القصيرة المليئة بالحيوية ، ولم يكن يتمتع بذكاتٍ أبيه في الشئون المالية ولكنه كان نابها في ادارة الأعمال ، اذ لم يكن عليه الا آن يتابع في هدؤ المشروعات التي بدأت ثم أخذت في النمو مع مرور الزمن . وقد اكتسب في المركز شهرة رجال الأعمال ، وان لم يكن له فضل في نجاح تلك الأعمال ، فهو لايساهم بخير الجد والانتظام .

كان شريفا كل الشرف وكان يبعث فى كل مكان شعورا بالتقدير وهو جدير به وكلنت معاملته للناس تتميز باللطف وعدم الالتواء ، بل فيها كثير

من عدم الحيطة والكلفة ولأن تعامله كان يعبر عن مشاعره الطبيعية فقد تمتع بحب الناس بها يبشر بالخير ، سواء فى مدينته او فى القرى المحيطة . . صحيح انه لم يكن مبذرا ، الا أنه كان يتمتع بشعور فياض ، تتروق عيناه بالدموع فى يسر ويثيره مشهد البؤس اثارة صادقة تدعو البائس نفسه الى التأثر .

كانت السياسة تشغل تفكيره تماما ، مثل معظم رجال المدينة الصغيرة ، وكان جمهوريا معتدلا ، شديد الحماس في اعتداله ، حرا شديد التمسك بحريته ، وطنيا يكره رجال الدين مثل أبيه كراهية شديدة كان عضوا بالمجلس البلدى يسعده ويسعد زملاءه أن يقوموا بعمل مضحك ضد قسيس القرية أو واعظ الصيام الذي كان يثير الحماس بدرجة كبيرة بين النساء المدينة . علما بأن هذه الكراهية لرجال الدين في المدن الفرنسية الصغيرة كان دائما من أسباب الخلافات العائلية التي تتمثل في العراك الصامت العنيف بين الازواج والزوجات ، وهو عراك لايخلو منه أي بيت

كان انطوان جنان يدعى الموهبة الادبية وكان كأبناء الريف من جيله ينهل من الأدب اللاتينى الكلاسيكى الذى كان يحفظ منه عن ظهر قلب بعض الصفحات وكثيرا من أمثال لافونتين ويوالو خاصة . والمعروف أن يوالو هو صاحب كتاب الفن الشعرى ، وكتاب اللوتران . كما كان يحفظ لفولتير مؤلف « العذراء » ولصغار الشعراء فى القرن الثامن عشر . وأخذ يجتهد فى أن ينظم الشعر على منوالهم . ولم يكن هو الوحيد بين معارفه عن استهوتهم هذه المسألة التى ازدادت بها شهرته فكانت تروى عنه فكاهات شعرية ورباعيات ومقطوعات وشعر هجائي وأغن بعضها جرىء ، لاتنقصها روح المرح . ولم يفته كذلك أ يتحث عن أسرار الطعام الشهى على طريقة دانتى الشهير .

هذا الرجل القصير القوى ، المرح ، النشط ، تزوج من فتاة ذات طباع تخالف طباعه تماما ، هي ابنة قاضي البلدة واسمها لوسى دى فيليه . وال دى فيليه أو دفيليه فقد كان الاسم مشطورًا على مرّ الأيام ، كما تنشطر الحصاة بعد وقوعها ، كانوا قضاة كابرا عن كابر وهم ينتمون الى الجنس القديم في العنصر البرلماني الفرنسي ممن كانت لديهم فكرة رفيعة عن القانون والواجب وآداب اللياقة الاجتماعية ، كما كانوا يتمسكون بالكرامة الشخصية ولاسيها المهنية ، محصنين بنزاهة مطلقة على طريقة برودوم . وفي القرن الماض كانوا قد اتصلوا بمذهب الجانسينزم الثورى فورثوا عنه ذلك الشعور بالاحتقار للعقلية الجزويتية الى شيء من التشاؤم وقليل من التذمر في الوقت نفسه - لم يروا الحياة على صورتها الجميلة وبدلا من أن يسووا مشكلاتهم التي كانت تصادفهم كانوا على استعداد لاضافة مشاكل أخرى اليها حتى تحق لهم الشكوي . وكانت للوسى دى فيليه بعض هذه الطباع بينها كان زوجها على عكس ذلك متفائلا دون أن يكو مسرفا في تفاؤله . كانت ممشوقة القوام تزيد عليه طولا بمقدار الرأس ، نحيفة القد ، تعرف كيف تختار ملابسها بأناقة وان كانت غير مكتملة حتى تظهر دائها وعمدا أكبر سنا من حقيقتها كانت ذات فضائل أخلاقية عالية ولكنها كانت صارمة مع الناس فلم تكن تتسامح في الخطأ الواحد ولا في أيسر انحراف ، مماجعل الناس يعتقدون فيها البرود والازدراء ، كانت ورعة للغاية ، وكان هذا الورع سببا في المناقشات المتصلة بين الزوجين ومع ذلك كانا متحابين ، ومهما حدث بينهما من نزاع لم يكن أحدهما يستغنى عن الآخر . . لأن أحدهما لم يكن أكثر واقعية من الأخر . أما هو فكانت تنقض الخبرة بنفوس الناس ، فهو يعرض نفسه لخداع دائم أمام الوجوه الطيبة والكلمات المعسولة ، أما هي فكانت تنقصها الخبرة في شئون الاعمال ؛ فقد ظلت بعيدة عنها ولم تهتم بها .

كان لهما طفلان ، فتاة تسمى أنطوانييت وصبى يسمى اوليفييه . كانت أنطوانييت تكبر أخاها بخمس سنوات .

كانت أنطوانييت جميلة سمراء ، ذات وجه مستدير فرنسى رشيق ، فى ملامحها براءة ، لها عينان تشع منها الحيوية وجبهة ناتئه وذقن دقيق وأنف صغير مستقيم كذلك الذى قال عنه مصور فرنسى قديم « من تلك الأنوف الحادة النبيلة المتناهية الجهال ، به خلجة طفيفة لاتكاد ترى ، تعطى ملامحها حيويه وتدل على الحركات التى تدور فى نفسها عندما تنصت ، وكانت تدين لأبيها بالمرح وعدم الاكتراث .

أما أوليفييه فكان أشقرا رقيقا، قصير القامة كأبيه وان كانت طبيعته تختلف عنه تماما، تعرض أثناء طفولته لأمراض شديدة مستمرة، وبالرغم من أن هذا جعله مدللا فان ضعفه الجسماني جعله وهوى في سن مبكرة صبيا خياليا يميل الى الحزن قليلا، كما جعله يخاف الموت، لاسلاح له في الحياة، يظل وحيدا ميالا للوحشه والانفراد، يهرب من تجمع الأطفال، اذ كان يشعر بعدم الارتياح معهم كان يكره لعبهم وشجارهم ويشمئز من عنفهم ويدعهم يصربونه لا لنقص في شجاعته ولكن بسبب الخجل اذ كان يخشى الدفاع عن نفسه كما يخشى ان يؤذى أحدا. ولولا انه كان يحتمى بمكانة أبيه لعانى من زملائه كثيرا.

كان رقيقا حساسا مرهفا بشكل مرضى ، فأى كلمة أو لمحة عطف أوعتاب توجه اليه كفيلة بأن تجعله يجهش بالبكاء ، مما دعا أخته الاكثر صحة أن تسخر منه وتلقبه بالنافورة الصغيرة .

كان الطفلان متحابني من كل قلبيها ، ولكن الاختلاف الواضح في طبعها كان يجعل من الصعب عليها العيش معا . كان كل منها يسير في

اتجاه وراء أحلامه وخياله أنطوانييت كانت تزداد جمالا كلم كبرت ، تعرف ذلك وتسمعه بأذنيها ولهذا كانت سعيدة ، أخذت تنسج لنفسها روايات عن المستقبل . أملا أولفييه النحيل الحزين فكان يشعر في قراءة نفسه بأن المجتمع يخدشه كلما اتصل به ، لذا كان يلجأ الى عقله الصغير المحدود يقص لنفسه شتى القصص ، وكان في حاجة انثوية ملحة الى أن يكون محبا ومحبوبا . وبها أنه كان يعيش وحيدا بعيدا عن أولئك الذين في سنه فقد اصطنع صديقين أو ثلاثة أسمى الاول جان والثاني ايتيين والثالث فرنسوا . كان دائمًا معهم وغائب الذهن عمن حوله . وفي الصباح عندما كانوا ينتزعونه من فراشه كان ينسى نفسه تاركا ساقيه الصغيرتين العاريتين متدليتين من السرير . وأحيانا كثيرة كان يرتدي جوربين في ساق واحدة ، بل كان ينسى يديه في صحن الماء وينسى نفسه على مائدة العمل وهو يكتب أو يتعلم درسا . فيستسلم للأحلام لساعات ، ثم يلاحظ فزعا وفجأة أنه لم يتعلم شيئا بعد . وفي العشاء كان يتصل حين يوجه اليه الكلام ، فيجيب بعد دقيقتين من توجيه السؤال ويتوقف وسط عبارته وقد نسى مايريد أن يقول . كان ينكمش منصتا لهمس أفكاره مستسلم اللأحاسيس التي كانت تملأ أيام الريف الرتيبة التي تنساب في بطء ، فكان يفكر في البيت الكبير الذي كانوا يسكنون جزءا منه تاركين جزءا منه تاركين نصفه خاليا ، ويفكر في الأقبية ومخازن الحبوب الضخمة المخيفة ، وفي الغرف المقفولة المبهمة ومصاريع النوافذ المغلقة والأثاث المغطى ، وفي المرايا والشمعدانات الملفوفة، وفي الصور العائلية القديمة ذات الابتسامات التقليدية ، من لوحات العهد الامبراطوري التي تمثل البطولة الفاضلة والاباحية مثل السيبياد وسقراط عند المحظية ومثل أنطواخومس وستداتونيس ، ومثل قصة ايبامينونداس وبليزير الشحاذ . . وفي الخارج كان يفكر في صوت الحداد

يعمل في الورشة المواجهة ورقصة المكارم العرجاء على السندان وصوت لهث المنفاخ الضعيف ورائحة القرن المحروق ،ثم صوت مكارم الغسالات الجالسات القرفصاء على شاطىء الماء وصوت الضربات الخافتة من سكين الجزار في البيت المجاور وخطوة حصان تدق على أرض الشارع المبلطة ، وصرير الطلمبة والكوبري وهو يدور على القناة والمراكب الثقيلة المحملة بأكوام الخشب وهي تمر بهدؤ تجر بالحبال ، كل ذلك أمام الحديقة المرتفعة وفنائها الصغير المبلط الذي كان به حوض مربع من الطين حيث تنمو زنبقتان وسط زهور القرنفل والبيتونيا ومجموعاتا الغار والرمان المزهرة الموضوعة في صناديق على شرفه تعلو القناة . وأحيانا تسمع ضوضاء السوق في الميدان المجاور ، الفلاحون بقمصانهم الزرقاء اللامعة والخنازير الصائحة. وفي يوم الأحد في الكنيسة كان السماسي يترنم بنغمات نشاذ وكان القسيس العجوز ينام وهو يرتل القداس . وطريق المحطة حيث النزهة العائلية وهم يقضون الوقت في تبادل التحيات برفع القبعات مع آخرين ممن كانوا يعتقدون أنهم ملزمون بالتنزه معهم حتى يصلوا الى الحقول المشمسة التي تهتز فيها القنابر وترتعش الاشجار المتراصة على الجانبين بطول مياه القناة البراقة الراكدة . ثم هذه العلائم الكبيرة والأكلات التي لا تنتهي حيث يدور الحديث حول مسائل الاكل بتلذذ لأنهم جميعا كانوا خبراء في فن الطعام ولأن الشراهة في الريف هي الشغل الشاغل . وكانوا يتكلمو ن ايضا عن الأعمال وعن الموضوعات المرحة وعن الامراض بتفاصيل لانهاية لها ، كان الصبى الصغير وهو جالس في ركنه لايسمع له صوت اكثر من صوت فأر صغير يقرقط ولايأكل وإنها ينصت بكل أذنيه ، لايفوته شيء وكان خياله يعينه اذا مافاته شيء من الحديث . كان يملك موهبة فريدة تجعله يفكر فيها لم يخطر بباله من قبل وربها لم يفهمه ، وهذه الموهبة يمتاز بها معظم أبناء العائلات العريقة حيث انطبعت في أذهانهم آثار قرون من الزمان وكانت تدور في المطبخ عمليات غامضة لذيدة ودموية. ثم الخادمممة العجوز التي كانت تروى الحكايات الهزلية والمفزعة ، وأخيرا كان الليل بالخفافيش الصامتة والفزع من الأشباح المخيفة التي كان يعلم أنها تتزاحم وتضطرب في باطن البيت العتيق كالفئران الكبيرة ، والعنكبوت الضخم ، وأيضا الصلاة بجانب الفراش وهو لايسمع ماتتمتم به شفتاه . وكذلك صوت جرس المستوصف المتقطع المجاور للبيت وهو يعلن بدقاته ساعة النوم للراهبات ، والسرير الأبيض جزيرة الأحلام .

كانت أروع أوقات السنة هي تلك التي يقضونها في ضيعة العائلة على بعد فراسخ من المدينة في الربيع والخريف ، وهناك ، حيث لايرى أحد ، يستطيع الانسان أن يحلم كها يشاء ، وكها هو الحال بالنسبة لمعظم البرجوازين الصغار فقد حيل بين الطفلين وبين العامة من الناس كالخدم والمزارعين ، أولئك الذين كان يشعر الطفلان نحوهم في الحقيقة بشيء من الخوف والاشمئزاز ، ولقد أخذا عن أمهها احتقارا أرستقراطيا أو بعبارة . أوليفييه يقضى طيلة أيامه قابعا في فروع شجرة من أشجار الفريق يقرأ أوليفييه يقضى طيلة أيامه قابعا في فروع شجرة من أشجار الفريق يقرأ القصص الساحرة مثل الاساطير القديمة الأخاذه وحكايات موزييوس أو مدام دولنواي أو الف ليلة وليلة أو روايات الرحلات لانه كان يتوق الى معرفة الاقطار البعيدة . أحلام تسبح في المحيطات كتلك التي . . تأسر القلوب للصبية في المدن الصغيرة داخل القاطعات الفرنسية . كانت مجموعة الشجيرات الملتفة تخفي عنه المنزل ، فكان يمكنه الاعتقاد بأنه ابتعد ، مع أنه كان يعرف قربه ، ولهذا كان راضيا لأنه لم يكن يجب الابتعاد وحده كثيرا ، فقد كان يشعر اذا ما ابتعد أنه فقد فن الطبيعة . كانت الأشجار تتاوج

حوله ، وبين اوراق الشجر المتجمعة كأعشاش الطيور ، وكان يرى على بعد الكرامات المصفرة والمراعى الطبيعية حيث ترعى الأبقار المبرقشة التي يملؤ صياحها البطيء صمت الساكن ، وكانت أصوات الديكة الثاقبة تتردد من مزرعة لأخرى ، كانت تسمع الات ضرب القمح في الأجران تتكرر في غير انتظام . وفي وسط هذا السكون الشامل كان هناك فيض متصل من حياة محمومة لالأف وآلاف من الكائنات الحية . وكان أوليفييه يلاحظ بعين قلقة طوابير النمل التي تسير في سرعة دائمة وجموع النحل ذات الطنين الذي يشبه صوت الأرغن وقد أنقلت بالغنيمة التي أتت به من رحيق الزهور ، والزنابير الجميلة البلهاء التي لاتعرف ماذا تريد . كان يراقب عالم الحشرات المشغولة التي تبدو وكأن بها رغبة ملحة في أن تصل الى مكان ما . . ولكن أين ذلك المكان؟ انها لاتعرف لنفسها هدفا فهي أن تصل الى مكان ما . . ولكن أين ذلك المكان ؟ انها لاتعرف لنفسها هدفا فهي غير مبالية بذلك . ويرتعد أوليفييه وسط هذا العالم المعادى الذي لايبصر ماحوله. يرتعد كالخرنقة لصوت ثمرة تسقط من شجرة صنوبر او لفرع شجرة جاف ينكسر . وكان يهدىء من روعة سماعة صوت حلقات الأرجوحة حيث تتأرجح أنطوانييت بعنف في الطرف الاخر من الحديقة .

كانت أنطوانييت تحلم هي الأخرى على طريقتها: كانت تقضى تقضى طوال اليوم في الحديقة باحثة في كل مكان ، تأكل من كل شيء وتستطلع كل شيء ، تضحك وتلتقط حبات العنب وكأنها عصفور وتنزع الخوخ من عريشته في خفية تتسلق شجر البرقوق تارة أو تخبط عليه وهي تمر خبطات خفيفة خفية ليتساقط منه الثمر الذهبي كالمطر ، يذوب في الفم كشهد معطر ، أوكانت تقطف الأزهار رغم أن ذلك ممنوعا وهي تسرع فتنتزع وردة كانت ترغبها منذ الصباح وتخلص بها الى الكشك في طرف الحديقة ، وهناك

تدفن أنفها الصغير بمتعة في الوردة وتقبلها ، ثم تخفيها شيئا فشيئا في صدرها . وكانت لها هواية أخرى حلوة لكنها عرمة ، هي أن تخلع حذاءها وجواربها وتسير حافية القدمين ، على الرمل الطرب ، الممرات وعلى الحشائش المبللة في الأرض المخضرة وعلى الطوب المثلج في الظل أو الحارق في الشمس ، أو تسير في الغدير الصغير الذي ينساب على حافة الخميلة ، حيث تمس بقدميها وساقيها وركبتيها الماء والارض والضوء ، وكانت تنظر الى يديها الشفافتين في ضوء الشمس وهي مستلقية في ظل شجر الصنوبر وتمر بشفتيها على ذراعيها الرقيقيتين الممتلئتين الناعمتي الملمس كأنها الحرير . وكانت تصنع تيجانا وعقودا وفساتين من أوراق شجر اللبلاب وأوراق شجر البلوط ، وكانت ترتشقه بالمسك الازرق ، وأشواك الفنيت الحمراء وأغصان وكانت ترقص بمفردها حول نافورة الماء فكانت تدور وتدور وذراعاها وكانت ترقص بمفردها حول نافورة الماء فكانت تدور وتدور وذراعاها في الخشيش ضاحكة من كل قلبها مدة طويلة دون أن تستطيع مقاومة في الخشيش ضاحكة من كل قلبها مدة طويلة دون أن تستطيع مقاومة الضحك ودون أن تعرف ما الذي يضحكها .

وهكذا كانت تمر أيام الطفلين ، كانا علي بعد خطوات من بعضها ولكن لايهتم أحدهما بالأخر إلا حين يحلو لأنطوانيت أثناء مرورها بأخيها أن تداعبه فتقذفه فى أنفه بقبضة من ورق الصنوبر الابرية أو تهز شجرته مهددة اياها بأن تسقطه من فوقها . أو تخيفه فتلقى بنفسها عليه وهى تصيح فجأة:

- هو! هو! . .

كانت تعتريها رغبة ملحة في مشاكسته ، فتجعله يهبط من شجرته متظاهرة بأن أمه تناديه وحين يهبط تصعد مكانه ولاتتحرك على الاطلاق ،

وعندئذ يضجر أوليفييه ويهدد بالشكوى ، ومع هذا لم يكن هناك خوف من أن تبقى انطوانييت طويلا فوق الشجرة فهى لاتستطيع البقاء اكثر من دقيقتين فى راحة ، وبينها هى تستفزه على هواها حتى يوشك على البكاء تنزل مسرعة الى أسفل وترتمى عليه وتهزه ضاحكة وهى تناديه : «ياغبى ياصغير» ثم تطرحه على الارض وهى تحك أنفه بحفنة من الحشائش . يكافح أوليفييه قدر ما يستطيع دون قوة تساعده على الكفاح . وهنا يكف عن الحركة ويظل مستلقيا على ظهره كالجمل وقد سمرت ذراعاه النحيليتان على الحشائش بيدى أنطوانيت الصغيرين القويتين وهو يتخذ مظهرا مؤثرا بائسا مستسلها . ولكن أنطوانيت لا تستطيع المقاومة ، وهى تنظر اليه وقد غلب على أمره وأعلن الاستسلام ، فتنفجر ضاحكة وهى تعانقة فجأة ثم تتركه بعد أن تضع في فمه كأنها تودعه قطعة صغيرة من الحشائش الطازجة ، وقد كان يكره هذا تماما لانه يدعوه للاشمئزاز فيبصقه ويمسح فمه ويحتج ساخطا بينها تهرب هى ضاحكة وقد أطلقت ساقيها للريح .

كانت أنطوانيت تضحك دائها . تضحك حتى وهى نائمة اثناء الليل ، وكان أوليفييه ينام فى الغرفة المجاورة أرقاً يرتعد من القصص التى يقصها لنفسه وهو يسمع الضحكات الصاخبة والكلمات المتقطعة التى كانت تنطق بها فى صمت الليل . وفى الخارج كانت الأشجار تكاد تتكسر تحت هبوب الريح بينها البومة تنعق والكلاب تنبح فى القرى بعيدا وفى المزارع على الريح، وكان أوليفييه يرى فى ضوء الليل الخافت ، وأطراف الخهائل أغصان الصنوبر الثقيلة المعتمة تتحرك أمام نافذته كالأشباح وكن ضحك أنطوانيت يخفف ما مايعتريه من خوف .

كان الطفلان متدينين حقا خاصة أوليفييه ، وكان والدهما يصدمها بعقائده المنافيه للدين ولكنه كان يتركهها أحرارا ، فقد كان في الحقيقة لمعظم

البورجوازيين غير المتدينين لايغضب من اعتقاد أسرته نيابة عنه ، لأنه كان حريصا على أن يكون على صلة طيبة بالأخرين ، فالمرء ليس على يقين مطلق من تحول الحظ . وعموما فقد كان مؤمنا بالله وكان يحتفظ لنفسه بحق احضار القسيس في الوقت المناسب كما فعل أبوه ، فاذا كان ذلك لن يفيده فلا يمكن أن يلحق به ضررا . والمرء ليس في حاجة للاعتقاد بانه سيحرق حتى يتخذ الامان ضد الحريق .

كان أوليفييه السقيم يميل إلى التصرف ، وكان يخيل إليه أحيانا انه غير موجود في هذا العالم ، ولأنه كان سريع التصديق شديد الإحساس ، فقد كان في حاجة الى دعامة تسنده . كان يجد في الاعتراف لذة مشوبة بألم ، وكان عملا طيبا بالنسبة له أن يعتمد على الله الصديق الذي يستطيع أن يسر له بكل شيء ويغفر كل شيء ، كان يتذوق حلاوة الخضوع والحب حيث تخرج روحه نقية خالصة طاهرة مستريحة وكان الايهان بالله عنده شيئا طبيعيا لدرجة أنه لم يكن يفهم كيف يستطيع إنسان أن يشك . كان يعتقد أن الإنسان الذي يشك إما أن يتعمد بشك مرذول أو أن الله يعاقبه . كان يصلي لأبيه سرا ملتمسا له الرحمة حتى ينعم الله عليه بالايهان . وكم سر عندما زار كنيسة أحد الأقاليم سرا ملتمسا له الرحمة حتى ينعم الله عليه بالايهان. وكم سر عندما زار كنيسة أحد الأقاليم مع أبيه ذات يوم فرآه يرسم علامة الصليب . كانت قصص التاريخ المقدس تختلط عنده بالقصص الساحرة لروبيزهل وجراسيوز وبرسينيه وهارون الرشيد . فعندما كان صغيرا لم يشك في صحة هذه القصص جميعا لما كان واثقا من معرفة سكاكاباك ذي الشفتين المشقوقتين والحلاق الثرثار والأحدب كاسجار ، وعندما كان يتنزه يبحث بعينيه في الحقول عن كاتر البيك الأسود الذي يحمل في منقاره الجذر السحري للباحث عن الكنوز . فيبحث عن كنعان وأرض الميعاد التي

أصبحت بفضل خياله قرى مقاطعتى بورجونى والبيرى ، كان التل الستدير والشجرة الصغيرة على قمته كأنها ريشة قديمة يبدو له كالجبل الذى أقام عليه إبراهيم الكومة ، وهى مجموعة من الأعشاب الجافة على حافة بعض الأغصان ككومة متقدة اطفأها الزمن . وحين لم يعد أوليفييه صغيرا بعد أن بدأت حاسة النقد تستيقظ عنده كان يجد لذة في أن يترك خياله يسبح له الخرافات الشعبية التي تتزين بها العقيدة الى درجة تجعله يصدقها وان لم يكن يصدقها تماما . ولهذا يترقب في إيام السبت بلهفة عودة أجراس عيد الفصح التي خرجت إلى رومان يوم خيس العهد والتي ترجع أصداؤها في الأجواء ومعها الأعلام الصغيرة . وتوصل أخيرًا إلى إدراك عدم حقيقة ذلك . ولكنه بعد أن يستمر قليلا يتطلع إلى الساء حينها يسمع الأجراس تدق . وقد صور له الوهم أنه رأى جرسا بشرائط زرقاء يختفي فوق المنزل وإن علم وقد صور له الوهم أنه رأى جرسا بشرائط زرقاء يختفي فوق المنزل وإن علم أن هذا غير ممكن .

كان فى حاجة ملحة إلى أن يسبح فى ذلك العالم حيث تمتزج الخرافة بالايهان ؛ ولهذا كان يهرب من الحياة ومن نفسه ، وكان يقاسى من كونه هكذا ، نحيلا ، شاحبا ، سقيها ، ولم يكن يحتمل أن يسمع الناس يقولون عنه ذلك .

كان يحمل فى دخيلة نفسه تشاؤما غريزيا يرجع أنه ورثه عن أمه ، ووجد التشاؤم أرضا خصبة فيه . ولم يكن يتبين ذلك معتقدا اأن كل الناس مثله . وبدلا من أن يقضى وهو فى العاشرة أوقات راحته فى اللعب بالحديقة كل يقبع فى عرفته بعد غلقها يكتب وصيته وهو يتناول طعام بعد الظهر .

كان يكتب كثيرا ، وكان يمعن فى كتأبة مذكراته كل مساء . خفية ، دون أن يدرى لذلك سببا ، فلم يكن لديه مايقوله سوى التفاهات . كانت الكتابة عادة وراثية يخضع لها برجوازيو الريف الفرنسى أو الجنس العتيق

الذى لايفنى والذى يظل ثابتا فى صبر أحمق يصل لها الاستبسال حتى وفاته . وهى مذكرات مفصلة عها رأى وسمع وفعل وشرب وأكل وفيها فكر ، يكتب لنفسه وليس لأحد ، فلن يقرأها أحد حتى هو نفسه .

كانت الموسيقى عنده كالإيبان ، ملجاً يحتمى به مثلها يحتمى الإنسان من قيظ النهار . هو وأخته كانا موسيقيين بالطبيعة ، خاصة أوليفييه الذى يدين لأمه بهذه الموهبة وإن كان ذوق الأخ والأخت فى حاجة إلى تقويم ، إلا أن الضيعة لم يوجد بها من ينمى فيها هذا الذوق ، فالموسيقا تنحصر فى فرقة البلدة التى تعزف ألحانا عسكرية أو منوعات لأدولف آدم ، وفى صوت أرغن الكنيسة وهو يردد القصائد ، وفى غرف آنسات الطبقة البورجوازية أثناء تمريناتهن على البيانو ويضربن على آلات غير دقيقة بعض المقطوعات الفالس أو البولكا وافتتاحية خليفة بغداد أو هنرى الصغير فى الصيد واثنتين أو ثلاثا من سونتات موزار ، يكررنها وبالنشاز نفسه ، ضمن برنامج ساهر لا يتغير أبدا عند استقبال الزائرين وفى المنازل كان يطلب من الموهبين بعد العشاء إبراز مواهبهم ، فإذا تمنعوا خجلا استجابوا فى نهاية الأمر تحت رجاء المجموع ، فيعزفون أفضل مالديهم ؟ ليحصلون على إعجاب الحاضرين .

وهو حفل يتكرر فى كل سهرة ، وإن كان يفسد على الصغيرين لذة العشاء ، خاصة عندما كان يطلب منها أن يقدما معا بعزف مقطوعتها «رحلة فى الصين » لبازان أو ألحان ويبير القصيرة . كانت الثقة متبادلة بينها ؛ ولذلك لم يكن يخشيان هذه المواقف . وعندما يضطر أحدهما للعزف بمفرده يبدأ العذاب . ومع أن انطوانييت كانت الأشجع فإن ذلك يضايقها تماما رغم امتثالها للمأزق الذى لا مفر منه . تذهب إلى البيانو وتجلس بثقة وتبدأ بالروندو مسرعة تضطرب تارة ، وتارة تتوقف وتدير رأسها وهى تقول مسمعة :

- أوه ، لم أعد أتذكر . .

ثم تستأنف بشجاعة تاركة جزءا من المقطوعة حتى تنهيها . لم تكن تخفى سرورها لانتهائها من العزف . وعندما كانت تعود إلى مكانها وسط التهانى والمديح تضحك قائلة :

## - أكثرت من الأخطاء!

أما أوليفييه فكان أقل بساطة . كان لا يستطيع الظهور أمام الجمهور ولا أن يكون موضع انتباه جماعة ؛ إذْ يتألم لمجرد الكلام وسط الناس ؛ لذا كانت صعوبة أن يعزف أمام أشخاص لايحبون الموسيقا ، بل تضايقهم ، فهم يطالبون بالعزف لمجرد أنه عادة فقط ، وهو يرى في ذلك ظلما طالما حاول أن يثور عليه ودون جدوى . كان يرفض بإصرار ويهرب في بعض الليالي، ويختبيء في غرفة مظلمة أو أحد ممرات المنزل أوحتى في حجرة المخزن رغم خوفه من العنكبوت . وكانت مقاومته تزيد من الإلحاح مع شيء من السخرية ، وكان أهله يزجرونه ويؤنبونه ويصفعونه إذا لزم الأمر عندما تصل ثورته إلى حد الوقاحة . لم يحسن العزف وهو الذي يحب الموسيقا كثيرا . ولم " تكن البلدة الصغيرة في السابق على هذه الحال من الذوق الموسيقي المنحط. إذ أنهم يذكرون عهدا كانت تسمع فيه موسيقا لابأس بها عند اثنتين أو ثلاث من الأسر البورجوازية ، وكثيرا ماكانت تتكلم السيدة جنان عن جدها الذي كان يجر بحرارة قوس الكمان الكبير ، كما كان يغني ألحانا من جلوك وواليراك وبرتون . كان لايزال يوجد بالمنزل دفتر موسيقا كبير ومجموعة أوراق فيها ألحان إيطالية . فكان هذا العجوز المحبوب مثل اندريو الذي وصفه برليوز فقال « كان يحب جلوك جدا » يضيف بأسف وحسرة « وكان يحب جدا بتشيني أيضًا » . كان العجوز يفضل بتشيني ، وعلى أية حال فإن عدد الألحان الإيطالية كانت تفوق بكثير الألحان الأخرى في مجموعة الجد ، وقد

كانت كلها بمثابة الخبز الموسيقى لأوليفييه الصغير ، فكان غذاء غير كاف شبيها بالحلوى الرديئة التى تصنع فى الأرياف والتى يشبعون منها الأطفال ، فهى تضعف الذوق وتفسد المعدة وتهدد بإفساد الشهية إلى الأبدعن تذوق الطعام الجيد . ولايمكن اتهام أوليفييه بالشراهة ، فلم يكن يقدم له غذاء صحيح ، وكان يحرم من الخبز ويأكل الفطائر ، فأصبح سياروزا وبيزيللو وروسيني أساتذة له هو الذى يميل إلى الكتابة والتصوف ، يسكره المشروب القوى الذى كان يقدم له بدلا من اللبن ، وهؤلاء الإساتذة الهزليون السفهاء كان تأثيرهم عليه مثل آلهة الإغريق القدماء وكذلك برجوليز ويلليني الرشيقتان من مدينتي نابل وكاتان بابتسامتيها . . ودموعها الجميلة وهي عنيهها .

كثيرا ماكان أوليفييه يعزف على انفراد ولنفسه . فقد كان متشبعا به مستسلما للذتها دون أن يفهم معنى ماكان يعزفه . لم يفكر أحد فى تلقينه دروسا فى الإيقاع ، ولم يهتم هو بذلك ، فالعائلة ـ وخاصة الأم ـ كانت خالية الذهن تماما عن كل مايتعلق بالعلوم أو بالتفكير العلمى ، فرجال القانون المحبون للفنون والآداب ـ وخاصة القديمة ـ كانوا لايفقهون شيئا فى مسألة حسابية ؛ ولذلك كانوا دائما مايذكرون أحد أفراد العائلة ـ رغم صلته البعيدة ـ كشخص خارق للعادة ؛ لأنه عمل فى مكتب الأرصاد ، وأصيب بالجنون نتيجة لهذا العمل . فالطبقة البورجوازية العتيقة فى الأقاليم تتمتع بعقل قوى واقعى أصابه الخمود ؛ لطول التفكير فى ذاته بحيث تسير الأيام على وتيرة واحدة ، وهى طبقة لها ثقة بالغة فى عقلها ، وثقتها به تبلغ حدا يجعلها تؤمن بأنه كفيل بحل أى مشكلة تعتريها مها عظم شأنها .

والبورجوازية تعتقد أن رجال العلم ليسوا إلا نوعا من الفنانين ، فهم أكثر فائدة ، ولكنهم أقل شأنا . فالمعروف عن الفنانين أنهم لايفيدون في شىء وفى تكاسلهم شىء من الرقى ، على حين أن العلماء لايختلفون عن العيال ، يشتعلون بأيديهم ، وهذا ما يشينهم ، هم العيال ، هم أكثر الفنانين علما ، ولكنهم مختلفون قليلا ، تظهر قوتهم ، على الورق ، ولكنهم إذا خرجوا عن نطاق أعدادهم لايعرفون شيئا ، لايمكنهم الوصول الى هدف أن لم يتول قيادتهم أهل الرشد ، هؤلاء يتمتعون بخبرة في الحياة وفي الأعمال .

الطامة الكبرى عدم وجود مايؤكد أن هذه الخبرة بالحياة والأعمال تبلغ هذه المنزلة التي يتوهمها أهل الرشد ، وإنها هي الأخرى خبرة ممارسة تحل عددا يسيرا جدا من الحالات البسيطة ، فإذا ماحدث ظرف خارق يستلزم الجزم في سرعة وعزم نجدهم مجردين من السلاح .

كان الصبر فى جنان من هذا النوع من الرجال ، وكانت الأمور تتكرر فى صورة لاتتغير داخل إطار الحياة الريفية ؛ ولذلك كان جنان على علم بها سيحدث ، فلا تقابله صعوبات حقيقية فى عمله ، فقد خلف أباه فى عمله كصير فى دون استعداد خاص للمهنة . ولم سارت الأمور على مايرام منذ بداية عمله فقد اعتقد أن الفخر يرجع إلى مواهبه الطبيعية ، فيقول : إن المرء يكفيه أن يكون نزيها مجدا وعاقلا حتى يقوم بهذا العمل ، وكان ينوى أن يورث ابنه هذا العمل دون أن يهتم بميوله مثلها فعل والده معه ، وإن كان لا يعد أولاده ويتركهم يفعلون مايريدون ، شريطة أن يكونوا فضلاء وسعداء ، فهو يحبهم إلى درجة العبادة ، وهكذا لم يتأهل الأولاد المرح الذى يحيطه الأصدقاء ويتمتع بمركز من أفضل مراكز البلدة ، ولهذا كانت الحياة سهلة ضاحكة .

كانت أنطوانيت فى السادسة عشرة من عمرها ، وكان أوليفييه على وشك أن يتلقى المناولة الأولى ( وهى سر من أسرار الكنيسة ) يعيش خاملا وسط أحلامه الغامضة ، كانت انطوانيت تنصت بتلذذ إلى صوت الأمل المسكر

وهو يشدو كالبلبل في الربيع ، يملأ القلب المرحة الشابة ، فتسعد بالشعور . بازدهار جسدها وروحها - كانت تعلم أنها جيلة وتستمتع عندما يذكر ذلك . وكان مديح أبيها وكلهاته الجريئة كفيلة بأن تلعب بعقلها ، كان أبوها معجبا بها فرحا بتدليلها ونظراتها المتمهلة في المرآة ومكرها البرىء في خبث ، كان يجلسها على ركبتيه هو ويناوشها مشيرا إلى قلبها الصغير وانتصاراته في ميدان الحب ، وطلبات الزواج التي كان يدعى أنها تقدمت إليه وبعدها لها كلهم من البراجوازيين المحترمين ، كل منهم اكبر سنا وأقبح شكلا ، فكانت تصرخ باشمئزاز وتطلق ضحكاتها عالية وهي تلف ذراعيها حول عنق أبيها ووجهها فوق خده ، فكان يسألها : من سيكون المختار السعيد ؟ أهو رئيس النيابة الجمهورية الذي تقول عنه خادمة آل جنان العجوز : إنه قبيح مثل الخطايا السبع الرئيسية ، أم أنها تفضل الموثق اليدين ؟ كانت تضربه ضربات خفيفة لتسكنه أو تغلق فمه بيديها ، فكان يقبل هاتين العيدن العجوفة :

ماذا تريدين أيتها الجميلة . .

أهو زوج قبيح جدا ؟

فكانت تجيبه وه تنفجر ضاحكة بلحن متكرر في الأغنية وهي تعقد له شعره تحت ذقنه :

يكون جميلا خير من أن يكون قبيحا .

أيتها السيدة ، من فضلك .

وفى قرارة نفسها . كانت تعتزم اختيار زوجها بنفسها . وكانت تعلم أنها خنية ، وأنها ستكون غنية ( فأبوها كان يشرح لها ذلك بكافة الطرق ) وستكون عروسا مرغوبا فيها ، وبالفعل بدأت العائلات الكبرى فى البلد

والتى لها أبناء تتودد اليها منذ ذلك الحين ناصبة حولها شباكا لايصعب على أحد فهمها ، من التملق البسيط والمكر الماهر ؛ لتتمكن من صيد هذه السمكة الفضية الجميلة ، ولكن هذه السمكة مستعدة لأن تفلت منهم بسهولة ، فانطوانيت الذكية لم يفتها شيء من حيلهم هذه ، بل كانت تتسلى بها ، لم تمانع في الزواج بشرط ألا يتعارض ذلك مع إرادتها . اذ كان قد اكتمل في مخيلتها الصغيرة الشخص الذي تريدان تقترن به .

وفي كل بلدة من بلاد الريف الفرنسي توجد أسرة تعتبر هي الأعرق ، تدعى أنها سليلة الأشراف القدماء ولاة المقاطعة ، ولكنها تنحدر في معظم الأحيان من أحد الذين اشتروا الأموال المصادرة أثناء الثورة الفرنسية ، أو أحد رجال المال في القرن الثامن عشر ، أو أحد متعهدى جيوش نابليون . وفي هذه البلدة كانت أعرق الأسر آل بونيفيه ، وقد أخذت تتقرب من آل جنان ، وكانت تمتلك على بعد فرسخين من البلدة قصرا ذا أبراج عالية مغطاه بالاردواز اللامع في شكل مدبب . وكان هذا القصر يقع وسط الخيائل الكبيرة التي تتخللها الغدران المليئة بالاسماك . ووكان بونيفيه الصغير يحاول ملاطفة أنطوانيت وهو شاب وسيم الطلعة ، قوى بدين بالنسبة لسنه ، لايعمل شيئا طوال نهاره سوى الصيد والأكل والشرب والنوم، يركب الخيل ويلم بالرقص ، رقيق في معاملته ، في حين أن غباءه لايزيد على غباء أي شخص آخر . كان يحضر من حين الى آخر الى البلدة قادما من القصر وهو يرتدى الخزمات ويمتطى الجواد أو يركب عربته الصغيرة ، يزور صاحب المصرف متعللا ببعض الأعمال ، وكان أحيانا يحضر معه ثهار صيده أو باقة كبيرة من الورد يقدمها لسيدات آل جنان ، وكان ينتهز هذه الفرصة ليلاطف أنطوانيت ويتنزها معا في الحديقة ، يوجه إليها المديح بأسلوب بدائي ، ويمزح بلطف وهو يفتل شاربه ويضرب أرض الشرفة بمهازه وكانت أنطوانيت تجده جذابا ، إذ أن كبرياءها وقلبها كانا يشعران بالرضا اإى جانبه . فكانت تسلم نفسها لهذه الساعات الأولى العذبة من الحب الصبياني . أما أوليفييه فكان يكره ذلك الشريف لقوته وثقله وشراسته ، ولأنه كان يضحك بصوت عال ، وأيضا لانه يمتلك يدين تضغطان على يديه ، ولأنه كان يناديه دائها بشيء من الازدراء وهو يقرض فى خده قائلا « أيها الصغير » وكان يكرهه خاصة وبدون وعى ؛ لأنه يجب أخته هو ، هو فقط دون غيره .

مع ذلك كانت الكارثة في طريقها إليهم ، وفي حياة أمثال هذه العائلات البورجوازيه القديمة التي تتشبث بنفس المربع من الأرض منذ أجيال وتستنفذ كل عصاراتها ، لابد أن تقع مثل هذه الكواراث . فهذه العائلات تنام مطمئتة ، ومعتقده أنها خالدة مثل الأرض التي تحملها ، لكن الأرض تكون قد جفت تحتها ولم يعد لها جذور ، ضربة واحدة من فأس تكفى لتجتث كل شيء . وهنا يبدأ الحديث عن سؤ الحظ وعن المصائب غير المنتظرة . لوكانت شجرة الأسرة اكثر مقاومة لما كان هناك سؤ حظ ، أو على الأقل لمرت التجربة كريح عاصفة ، بعد أن تنتزع بعض الفروع دون أن تزعزع شجرة أبدا .

كان جنان صاحب المصرف رجلا ضعيفا كثير الثقة في نفسه ، مغرورا إلى حد ما ، وكان يطيب له \_ ذرا للرماد في العيون \_ أن يخلط متعمدا بين المظهر والواقع . يبعثر الأموال بغير ترو ، ولكن الواقع أن هذا التبذير الذي أخذت عادات التدبير المتوارث تلطف من حدته لم يكن لينقص كثيرا من ماله ( فقد كان يجود بمتر مكعب من الخشب في الوقت الذي كان يبخل فيه بعود من الثقاب ) إلى جانب ذلك فهو لم يكن شديد الحذر في أعماله ، فلم يكن يرفض ابدا أن يقرض أصدقاءه ، ولم يكن من الصعب على المرء أن يكون من

أصدقائه ، حتى الإيصالات لم يكن يهتم دائيا بأخذها ، كان مهملا في احتساب ديونه التي لم يكن قط ليطالب بها إن لم يتقدم الدائنون بردها بأنفسهم ، وكان يعتمد على حسن نية الآخرين كها كان ينتظر من الآخرين أن يعتمدوا على حسن نيته . والواقع أنه كان أكثر خجلا مما توصى به معاملاته الصريحة البعيدة عن الكلفة . لم يكن ليجرؤ على رد بعض السائلين شديدي الإلحاح ، أو على إظهار مخاوفه من مقدرتهم على السداد . وكان تصرفاته طيبة ممزوجة بالضعف . لم يكن يريد أن يجرح أحدا وهو يخشى أن يجرحه أحد ، لذلك كان يستسلم دائيا . ولكي يخدع نفسه كان يقدم ماله بحياس لمن يقبله أنه يخدمه بقبوله . وأوشك أن يقنع نفسه بأن كل مايؤديه لابد وأن يكون عملا طيبا .

لم تكن هذه التصرفات لتبعد عنه عطف المدينين . كان الفلاحون يجلونه وهم يعرفون أن في استطاعتهم اللجؤ إليه ، وكانوا يسرفون في ذلك ، ولم يخيب جنان رجاءهم أبدا . لكن اعتراف الناس بالجميل حتى الطيبين منهم ، كالفاكهة يجب جمعها في أوانها . أما إذا تركت زمنا على الشجرة ، فلن تلبث ان تفسد . وعندما تمر بضعة شهور يكون عملاء جنان قد ألفوا التفكير في أن هذه الخدمة إنها هي واجب يؤدي لهم ، بل إنهم كانوا يميلون إلى الاعتقاد بأن جنان وقد أظهر هذا السرور المتناهي لمساعدتهم واجد له منفعة في ذلك ، وكان أرقهم شعورا يعتبرون أنفسهم قد تخلصوا إن لم يكن من الديون فعلى الأقل من الوفاء بالجميل ، لو أهدوا صاحب المصرف يوم سوق البلد أرنبا بريا اصطادوه أو سلة من بيض دجاجهم .





لم يكن جنان قد تعامل حتى الآن إلا بأموال صغيرة مع أناس شرفاء ، فلم يكن هناك خطر يذكر ، كانت الخسائر طفيفة لم يبح بها لأحد ، لكن الأمر تغير عندما وجد جنان نفسه أمام عتال يزمع القيام بمشروع صناعى ضخم ، وكان على دراية بتساهل صاحب المصرف وموارده المالية . هذا الشخص الذي يتظاهر بالعظمة و يتجل بساه حدقة الشف

صاحب المصرف وموارده المالية . هذا الشخص الذى يتظاهر بالعظمة ويتحلى بوسام جوقة الشرف ، ويدعى صداقة لاثنين أو ثلاثة من الوزراء ، ولأحد المطارنة ، ولمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ، وشخصيات مختلفة من مشاهير رجال المال والأدب ، وصداقة إحدى الصحف القوية النفوذ . ذلك الرجل كان يتصرف بمهارة فاققة تتفق وطباع جنان . وكان الأسلوب الذي اتبعه معه صارما ووديا في الوقت نفسه . ولكى يقوى مركزه عرض على جنان رسائل من المديح العادى تلقاها من بعض معارفه من العظاء يشكرونه فيها على دعوة لعشاء أو يدعونه بدورهم . كان يعرض تلك الرسائل بطريقة غليظة يمكن أن تثير من يكون أكثر رقة من جنان ، والمعروف عن الفرنسيين أنهم لايقترون في عملة الرسائل هذه ، وأنهم يتقبلون بسهولة مصافحة الأيدى ، ودعوات أشخاص لم يمض على معرفتهم بهم أكثر من ساعة ، بشرط ألا يطلبوا شيئا من مالهم . ثم أنهم قد لايبخلون بمالهم نحو الصديق الجديد إذا سبقهم إلى ذلك آخرون ، والرجل اللبيب الذي يحاول جن يريح جاره من ضائقته المالية سيكون سبىء الحظ إذا لم ينته بايجاد الشخص الذي يقبل أن يكون أول من يبدأ لينساق وراءه القطيع ،

وحتى إذا لم يكن ثمة قطيع قبل جنان فقد كان هو نفسه على استعداد لأن يبدأ بالتضحية . لقد كان جنان من ذلك النوع الجيد من الأغنام غزيرة الصوف التى خلقت لتجز . وحدعه هذا الرجل بهاله من علاقات طيبة ، وبفصاحته ومداهنته ، كها خدعته نصائحه بها أتت من نتائج جيدة فى بادىء الأمر، مماجعله يخاطر وينجح ثم خاطر بالكثير ثم بكل مالديه ، ليس بها له فحسب ولكن بهال عملائه أيضا ، وكان يرفض ان يخبرهم بذلك لتأكده من الريح ، وكان يريد أن يبهرهم بخدماته .

وإذا بالمشروع يفشل . علم ذلك عن طريق غير مباشر من أحد مراسليه الباريسيين الذى قال كلمة عابرة عن الإفلاس الأخير ، وهو لا يدرى أن جنان كان من بين الضحايا ، لأن صاحب المصرف لم يكن قد باح لأحد بشىء . وكان قد أهمل أو تجنب طلب النصيحة عند القادرين على إرشاده ، عمل كل شيء سرا ، معجبا بحسن إدراكه الذي ظنه معصوما من الخطأ ، مكتفيا بمعلومات غامضة عن الموضوع . والحياة فيها مثل هذه الاخطاء الحسيمة ، ففي بعض الأحيان يدفع الإنسان بنفسه الى الهلاك المحتوم ، ويبدو أنه يخاف من مساعدة الغير له ، فهو يهرب من كل نصيحة يمكن أن تنقذه فيختبىء ويسرع في لهفة ؛ ليلقى بنفسه في الفراغ باختياره .

أسرع جنان إلى المحطة ليركب القطار إلى باريس وقلبه ملى عبالحسرة . لقد ذهب للبحث عن صاحبه ، صاحب المشروع الضخم ، كان مايزال يخدع نفسه أملا في أن تكون الاخبار كاذبة ، أو على الأقل مبالغا فيها . لم يجد صاحبه ، فتأكد من الخراب . عاد محموما ولكنه يكتم كل شيء . لم يكن الشك حتى تلك اللحظة قد تطرق إلى الذهن ، فحاول جنان أن يكسب بضعة أسابيع أو أيام يقنع نفسه بتفاؤله أنه باستطاعته إيجاد حل لتعويض خسائره ، أو على الأقل خسائر عملائه . محاولات عديدة باندفاع

أخرق من شأنه ان ينتزع منه كل فرصة فى النجاة ، ودفعه اليأس إلى مضاربات خطيرة جازف فيها بالقليل الذى تبقى له ، وكانت سببا فى ضياعه النهائى . ومنذ ذلك الحين تغيرت طباعه تغيرا كاملا . كان لايتكلم عن أى شيء ، ولكنه بدا محتدا عنيفا قاسيا حزينا حزنا مخيفا . ومع ذلك ظل يتظاهر بالبشاشة مع الغرباء ، ولكن اضطرابه لم يخف على أحد . كانوا يرجعون ذلك إلى سوء صحته . أما مع أفراد عائلته فكان أقل مراقبة لنفسه ، كانوا قد لاحظوا أنه يخفى شيئا خطيرا ، وأنه تغير تماما ، فأحيانا كان يهجم على إحدى الغرف ليفتش دولابا ما ويبعثر الأوراق على الأرض ، ثم ينفجر فى ثورة من الغضب ، عندما لايجد مايزيد أو عندما يتقدم أحد لمساعدته ، يظل غيرقا فى هذه الفوضى ، فاذا سألوه عايريد ، كيان لايدرى . وبدا يظل غيرة أسرته ، كان يقبلهم والدموع فى عينيه وأصبح لاينام ولا يأكل .

شعرت زوجته أن كارثة ما على وشك الوقوع ، ولكنها لم يتعود أبدا أن تشارك زوجها في أعاله . كانت لاتفهم فيها شيئا ، ومع ذلك سألته عن الأمر فنهرها بشدة فلم تعاود ، بعد أن جرح شعورها ، كانت ترتعد دون أن تدرى السبب .

لم يستطع الأولاد أن يدركوا الخطر . أنطوانيت كانت من الذكاء بحيث أحست مثل أمها وأحيها بكارثة تقترب ، ولكن حبها الوليد كان قد ملك عليها كل تفكيرها ، لم تكن تريد أن تفكر فيها يقلقها ، كانت تقنع نفسها بأن الغيوم لم تلبث أن تزول ، أو أنه من الممكن وجود متسع من الوقت لمواجهتها حتميا .

ربها كان اوليفييه الصغير أقرب إلى فهم مايدور فى نفس صاحب المصرف المسكين . كان يشعر أن أباه يتألم . وكان يتألم معه سرا . ولكنه لم يجرؤ على أن يقول شيئا ، وكان يبعد تفكيره

33

عن هذه الاشياء المقبضة التى تخرج عن دائرة تفكيره . وكان مثل أمه وأخته يميل إلى الاعتقاد بأن النكبات التى لايريدها أن تحدث قد لاتحدث . إن الضعفاء عندما يشعرون بالخطر يفعلون كالنعامة ، يخبئون رءوسهم خلف حجر متخيلين أن النكبة لاتراهم .

بدأت الإشاعات المزعجة تنتشر . قيل : إن الثقة بالمصرف بدأت تتزعزع . وعبثا حاول صاحب المصرف ان يصطنع الثبات أمام عملائه ، بعد أن شك بعضهم فى الأمر وطالبوا باسترداد أموالهم ، شعر جنان بأنه ضائع لامحالة ، وأخذ يدافع دفاع اليائس متظاهرًا بالغضب ، آخذًا على الناس بكبرياء ومرارة شكهم فى أمره . وبلغ به الأمر أن احتد على بعض عملائه القدامى ، مما أفقده ثقة الناس نهائيا . وتدفقت المطالبات بالسداد على المصرف، ووجد جنان نفسه أمام الأمر الواقع ، بعد أن ضيق عليه عملاؤه ، المصرف، ووجد جنان نفسه أمام الأمر الواقع ، بعد أن ضيق عليه عملاؤه ، فققد صوابه . قام برحلة قصيرة إلى إحدى المدن القريبة الشهيرة بمياهها المعدنية حيث قامر فى أحد الكازينوهات بكل ماتبقى معه من مال ، وأضاع كل شيء في ربع ساعة ثم عاد .

كان رحيله المفاجىء قد قلب المدينة الصغيرة ، فسرعان ماقيل : أنه هرب ، ووجدت زوجته صعوبة كبيرة في مقاومة قلق الناس العنيف ، توسلت إليهم أن يصبروا ، وأقسمت لهم أن زوجها سيعود ، ولكنهم لم يصدقوا ، بالرغم من أنهم كانوا يريدون أن يصدقوا ؛ لذلك كانت عودته عندما علموا بها سلوى للجميع . لم يكن بعيدا على التفكير الكثيرين أن قلقهم كان في غير محله وأن أسرة جنان كانت من الدهاء بحيث تستطيع أن تتخلص دائها من العثرات لو وقعت ، وكان مسلك صاحب المصرف يؤيد ذلك الشعور . وبعد أن تأكد مما يجب عليه أن يفعله بدا متعبا ولكن هادئا . وعندما نزل من القطار وسار في طريقه قابل بعض الأصدقاء وأخذ يتحدث

إليهم باطمئنان . حدثهم عن الريف الذي نضبت مياهه منذ أسابيع ، وعن الكروم الجميلة ، وعن سقوط الوزارة التي أعلنتها صحف المساء . -

ولما وصل إلى المنزل تظاهر بعدم الاكتراث لاضطراب زوجته التى أسرعت نحوه ؛ لتقصى عليه في لهفة واضطراب ماحدث أثناء غيابه . حاولت أن تقرأ على وجهه إذا كان قد استطاع أن يدفع الخطر المجهول ، ومع ذلك لم يسمح لها كبرياؤها أن تسأله عن أى شيء . كانت تنتظر أن يبدأ هو الحديث ، ولكنه لم ينطلق بكلمة واحدة بها كان يشغل بالها ، أزاح بصمت ورفق رغبتها في أن تتودد إليه لتدفعه إلى أن يبوح بأسراره ، تحدث عن حرارة الجو وعن تعبة ، وشكا من ألم شديد في رأسه ، ثم جلسوا جميعا حول المائدة كها هي العادة ، كان قليل الكلام ، متعبا شارد الذهن ، مقطب الجبين ، ينقر على المائدة بأصابعه . حاول جهده أن يأكل وهو يعلم أن الكل يراقبه . أخذ ينظر النظرات الزائغة نحو أولاده الخائفين مع السكون ، ونحو زوجته المتمسكة بكبريائها والتي كانت تراقب حركاته دون أن تنظر البه .

وقبل أن ينتهى العشاء بدا أنه استيقظ ، فأخذ يتحدث إلى انطوانيت وأوليفييه سألها عها فعلاه أثناء رحلته ، ولكنه لم يسمع إجابة ، لم يسمع إلا صدى صوتيهها ، وبالرغم من أن عينيه كانتا مثبتتين عليهها فإن نظراته كانت زائغة . شعر أوليفييه بذلك فتوقف عن حكاياته ولم تعد لديه الرغبة فى مواصلة الحديث ، أما أنطوانيت فقد بدأت تبتهج بعد ضيق وأخذت تتحدث ، كعصفور مرح واضعه يدها فوق يد أبيها أو ممسكة ذراعه ؛ لتجعله ينصت جيدا لما تقصه عليه ، لم يتكلم جنان ، أخذت نظراته تنتقل بين أنطوانيت وأوليفييه وجبينه يزداد تقطيبا وبينها كانت أنطوانيت مسترسلة ، لم يستطع هو أن يخفى مافى نفسه ، ترك المائدة . أرستلهم أمهم ليلعبوا فى

الحديقة ، ومالبثوا حتى سمعت صيحاتهم الرفيعة وهم يتتابعون في الممرات ونظرت مدام جنان إلى زوجها الذي أدار لها ظهره ، ودارت حول المائدة متظاهرة بأنها تريد شيئاً ما ، وفجأة اقتربت منه وقالت له بصوت يخنقه الاضطراب والخوف من أن يسمعها الخدم :

- أخيرا أنطوان ، ماذ ا بك ؟ إن بك شيئا ! نعم ، أنت تخفى شيئا ! هل حدث مكروه ؟ هل أنت مريض ؟

ولكن جنان ، هز كتفيه علامة على نفاد صبره ، وأبعدها عنه مرة أخرى قائلا بلهجة قاسية .

- لا ، أقول لك لا ! دعيني !

وابتعدت عنه وهي غاضبة تقول لنفسها أثناء غضبه الأحمق إنها لن تكترث بعد الآن مها حدث لزوجها .

ونزل جنان إلى الحديقة . كانت أنطوانيت ماتزال تواصل مجونها وتضايق أخاها لتجعله يجرى أمامها . ولكن أخاها أعلن فجأة أنه لم يعد يريد أن يلعب واعتمد بمرفقه على حائط الشرفة على بعد خطوات من أبيه . حاولت أنطوانيت مرة أخرى مشاكسته ، لكنه أبعدها متجها ، فألقت اليه بعبارات لإغاظته ، ولم يكن هناك أى مجال للعب فى الحديقة ، ودخلت المنزل وجلست إلى البيانو .

ظل جنان وأوليفييه وحدهما .

وسأل جنان ابنه بهدوء .

- ماذا بك ياصغيرى ؟ لماذا لم تعد تريد أن تلعب ؟

-إنني متعب ياأبي .

- حسنا ، إذن دعنا نجلس قليلا على هذا المقعد .

جلسا . كانت ليلة جميلة من ليالي سبتمبر : السماء صافية ، ورائحة البتونيا المعطرة تمتزج بالرائحة المتعطنة الكريهة التي تخرج من القناة الراكدة تحت حائط الشرفة، كانت فراشات المساء الكبيرة الشقراء ترفرف بأجنحتها حول الأزهار محدثة صوتا يشبه صوت المغازل الصغيرة وعلى الضفة الأخرى للقناة صدى أصوات الجالسين أمام أبواب بيوتهم يرن في السكون ، وفي داخل المنزل كانت أنطوانيت تعزف على البيانو مقطوعات إيطالية خفيفة وذات أنغام مرحة . أما جنان فقد وضع يد أوليفييه في يده ،كان يدخن وكان أوليفييه يرى في الظلام الذي أخذ يخفى تقاطيع وجه أبيه ضوء الغليون الخافت . كان الغليون يشتعل ثم ينطفيء ثم يسود فيشتعل وينتهي بأن ينطفيء نهائيا كانا لا يتحدثان . سأل أوليفييه عن أسماء بعض النجوم، وكان أبوه مثل معظم البورجوازيين في الريف جاهلا بالطبيعيات ولايعرف اسم أي نجم ؟ اللهم إلا الأبراج الكبيرة التي لا يجهل أسماءها أحد . ولكنه تظاهر بأن ابنه يسأل عن هذه الأبراج فسهاها له . ولم يعارض أوليفييه فكان يجد لذة في الاستماع إلى تلك الاسماء الغريبة ليرددها بصوت خافت، ومع ذلك فقد كانت رغبته في المعرفة أقل من ميله الطبيعي في التقرب من أبيه . سكب الاثنان وكان أوليفييه يتأمل النجوم فاغرا فاه ، مسندا رأسه على ظهر المقعد . وشعر بالخمول عندما سرى إليه الدفء من يد أبيه وفجأة بدت هذه اليد ترتعش، وعجب أوليفييه لذلك وقال بصوت ضاحك يثقله النعاس:

- آه! إن يدك ترتعش ياأبي!

فسحب الأب يده.

ولم تكف رأس أوليفييه الصغيرة عن التفكير ، وقال بعد لحظة :

- هل أنت متعب أيضا ياأبي ؟
  - نعم ياصغيري .
- وعاد الابن يقول بصوت ملىء بالعاطفة:
- يجب ألا تتعب نفسك إلى هذا الحديا أبى .
- وجذب جنان رأس ابنه نحوه وأسندها على صدره وهو يغمغم :
  - ياصغيرى المسكين!

ولكن أفكار أوليفييه كانت قد اتخذت لها اتجاها آخر ، ودقت ساعة البرج ثماني دقات ، فتخلص الولد من أبيه وهو يقول :

- أنا ذاهب لأقرأ.

كان يسمح لأوليفييه أيام الخميس بالقراءة لمدة ساعة بعد العشاء حتى يحين موعد النوم . كان ذلك منتهى السعادة بالنسبة إليه ، ولم يكن في الدنيا شيء يستطيع أن يجعله يضحى بدقيقة من ذلك الوقت .

تركه أبوه يذهب . وأخذ يذرع الشرفة المظلمة جيئة وذهابا ثم دخل المنزل وهو الآخر .

وفى الغرفة كانت الأم والأولاد مجتمعين حول المصباح ، أنطوانييت تضع شريطا لرواد دون أن تكف لحظة عن الكلام أو الغناء ،بالرغم من تأفف أوليفييه الذى جلس إلى مكتبه وقد قطب حاجبيه مائلا على المائدة وهو يضع يديه على أذنيه حتى لايسمع شيئا . وكانت مدام جنان ترفو بعض الجوارب وهى تتحدث إلى الخادم العجوز التى وقفت إلى جانبها تقدم حسابا عن مصروفات اليوم ، وانتهزت تلك الفرصة لتتحدث قليلا . وكانت لديها

حكايات دائها تحكيها بطريقة مسلية مثيرة تجعلهم جميعا يتفرجون ضاحكين، فتحاول انطوانيت أن تقلدها .

نظرا إليهم جنان صامتا ، ولم يلتفت إليه أحد . وقف حائرا فترة ثم جلس وأخذ كتابا فتحه ثم أغلقه وقام من مكانه ؛ إذ لم يكن في إمكانه البقاء أكثر من ذلك ، أشعل شمعة وقال :

- مساء سعيد .

اقترب من الصغيرين وعانقها بحرارة . وردا عليه بالتحية دون انتباه ودون النظر إليه . أنطوانيت كانت منهمكة في أشغالها وأوليفييه كان مأخوذا بكتابه ، ولم يبعد يديه عن أذنيه ، ولكنه رد على التحية بغمغمة وهو يواصل القراءة ، ولم يكن يهتم عندما ينهمك في القراءة أن يقع أفراد أسرته في نار الموقد . خرج جنان من الغرفة وأخذ يتلكأ في الغرفة المجاورة . جاءت زوجته بعد قليل لتضع بعض البياضات في أحد الدواليب ، إذ كانت الخادمة قد انصرفت وتظاهرت أنها لم تره . وتردد هو ثم اقترب منها وقال :

- أرجو المعذرة ، لقد تحدثت إليك بخشونة منذ قليل .

وودت لو قالت له:

- لست متحاملة عليك يا زوجي المسكين ، ولكن ماذا بك ؟ قل لى إذن ماذا يجعلك تتألم ؟

ولكنها قالت له وهي سعيدة ، إذ وجدت الفرصة لتثأر لنفسها :

- دعنى وشأنى إنك فظ غليظ معى ، تعاملنى بطريقة لاتعامل بها ادمة .

وبهذه اللهجة ظلت تعدد له شكواها بإسهاب عنيف مليء بالحقد .

قابل كل ذلك بحركة مليئة بالضيق ، ولكنه ابتسم ابتسامة مريّرة ثم انصرف .

لم يسمع أحد صوت الرصاصة . ولكن الجيران تذكروا في اليوم التالى عندما علموا بها حدث أنهم سمعوا عند منتصف الليل تقريبا وفي صمت الطريق صوتا جافا كأنه ضربة سوط ، فلم يهتموا به . ولم يلبث هدوء الليل أن عاد ، فغمر المدينة وطوى في ثناياه الأحياء والموتى .

استيقظت مدام جنان بعد ساعة أو ساعتين ، ولم تجد زوجها إلى جانب، قامت قلقة تجوب الغرف ، ثم نزلت إلى الدور السفلى واتجهت إلى مكاتب المصرف التي كانت في جزء من مبتى مجاور للمنزل ، وهناك في غرفة جنان وجدت زوجها على الأريكة منهازاً على مكتبه وسط دمائه التي كانت ماتزال تقطر على الأرض ، وصرحت فيرخة عالية ، وسقطت من يدها الشمعة التي كانت تحملها وأغمى عليها ، وسمعها من كان في المنزل فهرع الخدم ليحملوها ويعنوا بها ، ثم حملوا جثة جنان ووضعوها على فراش . كانت غرفة الصغيرين مغلقة أنطوانيت نائمة . سمع أوليفييه أصواتا ووقع أقدام ، كان يود لو يعرف ما الخبر ، ولكنه خشى أن يوقظ أخته فعاود النوم.

في صباح اليوم التالى كان الخبر قد انتشر فى المدينة قبل أن يعرف الصغيران أى شيء ، وأخبرتها الخادم العجوز بالخبر وهي تنتحب، كانت أمها خارج وعيها لا تستطيع التفكير في أى شيء ، وكانت صحتها في حالة تبعث على القلق . وجد الصغيران نفسيها وحيدين أمام الموت وقد تغلب رعبها في اللحظات الأولى على ألمها . بعدها لم تترك لهما فرصة البكاء بعيدا عن الناس ، إذ بدأت منذ الصباح الإجراءات القضائية القاسية ، كانت عن الناس ، إذ بدأت منذ الصباح الإجراءات القضائية القاسية ، كانت أنانية الصبا تدفع أنطوانيت وقد اعتكفت في غرفتها إلى بذل قصارى جهدها

حتى لاتفكر في شيء آخر غير صديقها . كانت تلك هي وسيلتها الوحيدة التي تساعدها على طرد الألم الفظيع الذي كان يختقها ، وانتظرت قدومه من ساعة لأخرى ، ولم يحدث أن تلطف صديقها معها مرة مثلها حدث في المرة الأخيرة التي رأته فيها . لم تكن تشك في أن يسرع لمشاركتها في حزنها ، ولكن أحدا لم يأت . ولم يكتب إليها أحد كلمة واحدة ، دليالاً على أي تعاطف ، بل العكس ، فبمجرد إذاعة الخبر أسرع كثير من الذين أودعوا أموالهم إلى مصرف جنان ومنزله ، واخترقوا الباب ثائرين على الزوجة والصغيرين بوحشية لا رحمة فيها .

وفى خلال بضعة أيام تكدست المصائب عليهم : فقد إنسان عزيز، إضاعة الثروة كلها ، ضياع مركز العائلة وتقدير الناس لهم ، وتخلى الأصدقاء عنهم ، والانهيار التام ، فلم يعد يوجد مايقيم أودهم .

كانت لهم نفوس طاهرة أبية جعلتهم يعانون من فضيحة هم أبرياء منها .

قاست أنطوانيت أكثر من أمها وأخيها ، لأنها كانت أبعدهم عن المصيبة .

وبالرغم مما أصاب مدام جنان وأوليفييه لم تكن دنيا الأسى هذه بغريبة عليهم ، كانوا متشائمين بطبيعتهم ؛ لذلك لم تفاجئهم المصيبة بقدر ماآلمتهم .

كانوا يفكرون كثيرا في الموت هربا من الحياة ، وتسلط عليهم ذلك التفكير أكثر من أي وقت مضى ، فأخذوا يتمنون الموت ، إنه خضوع مؤسف من غير شك ، ومع ذلك فهو أقل هولا من ثورة أنطوانييت تلك الفتاة الصغيرة الممتلئة ثقة ، السعيدة التي تحب الحياة ، وقد وجدت نفسها فجأة مقهورة أمام يأس لاحوله ، وأمام هذا الموت المفزع .

وفجأة اكتشفت أنطوانييت بشاعة الحياة ، تفتحت عيناها فرأت الحياة على حقيقتها ، وعرفت أباها وأمها وأخاها ، وبينها أوليفييه وأمه يبكيان كانت هي منفردة مع حزنها ، وأحذت تفكر بعقلها اليائس في الماضي والحاضر والمستقبل ، رأت أن كل شيء قد انتهى بالنسبة إليها لم يعد لها أمل أو سند ، لم يعد لها أحد تعتمد عليه .

شيعت الجنازة بطريقة مفجعة مخزية ، كانت الكنيسة قد رفضت استلام جثة المنتحر . أما الأصدقاء القدامي فكانوا من الجبن بحيث تركوا الأرملة وولديها اليتامي وحدهم ، صديقان أو ثلاثة فقط هم الذين ظهروا لبضع لحظات ، وكانت حالة الضجر التي يبدون بها أشق على نفوسهم من غياب الآخرين . كأنها كان حضورهم مكرمة يقدمونها ، كان صمتهم مثقلا بالعتاب وبالشفقة المهينة . ومن جهة أقاربهم فقد كان الأمر أسوأ من ذلك ، لا لأنهم لم يواسوهم بكلمة واحدة ، ولكن لأنهم أخذوا يلقونهم باللوم المرير. وبدا انتحار صاحب المصرف الذي لم يستطع أن يطفىء الأحقاد جريمة لاتقل بشاعة عن جريمة إفلاسه ، إن البورجوازية لا تغتفر للذين جريمة لاتفل بشاعة عن جريمة إفلاسه ، إن البورجوازية لا تغتفر للذين نظرها أمرا فظيعا ولو استطاعت لاستعانت بقوة القانون على من يبرر انتحاره بقوله :

## - ليس هناك شقاء أكبر من الحياة بينكم!

ولم يكن أجبنهم أقل تلهفاً على وصم المنتحر بالجبن . فثورتهم تشتد عندما يجدون أن المنتحر \_ فضلا عن انتحاره قد أخد بمصالحهم وحرمهم من الانتقام لأنفسهم بانسحابه من الحياة . لم يفكروا لحظة واحدة كم قاسى جنان المسكين قبل أن يلجأ إلى الموت . وتمنوا لو تعذب ألف مرة أكثر مما تعذب .

ولما وجدوا أنه أفلت منهم اتجهوا بسخطهم نحو ذويه، لم يعترفوا بذلك لأنفسهم؛ لأنهم يعرفون مافيه من ظلم ، ومع ذلك فها كانوا يمتنعون عن ظلمهم؛ لأنهم كانوا بحاجة إلى ضحية .

كانت مدام جنان التى لم تعد تصلح إلا للعويل ، تستعيد قوتها عندما يهاجم زوجها أحد . وحينئذ تكتشف مبلغ حبها له . واتفق الثلاثة الذين كانوا يجهلون مايخبئه لهم الغد عن مهر الأم وعن كل مايملكون ؛ ليسدوا بقدر مايستطيعون ديون الأب ، ثم أصبحوا لا يستطيعون البقاء أكثر من ذلك في المدينة ، فقرروا الذهاب إلى باريس .

في أمسية أخيرة من شهر سبتمبر ، والحقول تختفي وراء الضباب الكثيف الأبيض الذي تطل منه على جانبي الطريق هياكل الأعشاب المبتلة وكأنها نباتات مائية ، في تلك الأمسية التي سبقت الرحيل ذهبوا معا لوداع مقابر الأسرة وركع الثلاثة على الحافة الحجرية المحيطة بالقبر الذي لم يمض على ردمه وقت طويل . سالت دموعهم في صمت، وأخذ صوت أوليفييه يتحشرج وأخذت السيدة جنان تجفف دموعها في يأس، كانت تتعذب وزيد من شقائها بترديد مستمر للكلمات التي قالها لزوجها في آخر حديث معه قبل انتحاره . وتذكر أوليفييه حديثه مع أبيه وهما جالسان في شرفة الحديقة ، فيها كانت أنطوانيت تفكر فيها سيحدث لهم بعد ذلك ، ولم يكن في قلب واحد منهم ظل في اللوم للشقى الذي أضاعهم جميعا معه . ولكن أنطوانيت أخذت تفكر.

- آه كم سنقاسي ياأبي العزيز!

وبدأ الضباب يتكاثف والرطوبة تنفذ إليهم، ولكن السيدة جنان لم تستطع أن تغادر المكان. ورأت أنطوانيت أحاها يرتعش، فقالت لأمها:

-أمي ، أشعر بالبرد .

وقاموا من مكانهم ، وقبل أن يغادروا المكان استدارت السيدة جنان للمرة الأخيرة نحو القبر لتقول :

- ياصديقي المسكين.

خرجوا من المقابر والليل يرخى سدوله وأنطوانيت ممسكة بيد أخيها الباردة ، ودخلوا المنزل القديم . كانت آخر لياليهم فى العش الذى كانوا ينامون فيه دائها ، حيث انقضت حياتهم وحياة أسرتهم ، هذه الجدران ، هذا المأوى ، هذا المربع الصغير من الأرض الذى ارتبطت به مسرات العائلة وأحزانها برباط من الشدة بحيث بدت هذه الأشياء كأنها هى أيضا من أفراد العائلة ، وكأنها جزء من حياتهم لايستطيع أن يفرق بينها وبينهم إلا الموت .

كانت الحقائب جاهزة ، وكان عليهم أن يأخذوا أول قطار في اليوم التالى قبل أن تفتح الحوانيت المجاورة أبوابها ؛ لكى يتجنبوا فضول الناس وتعليقاتهم المريرة . كانوا في حاجة إلى أن يضم بعضهم بعضا ، ومع هذا اتجه كل واحد بطريقة لا إرادية إلى غرفته حيث مكث مدة طويلة . ظلوا وقوفا ، لايتحركون ولايفكرون حتى في خلع القبعات والمعاطف . وأخذوا يتحسسون الجدران وقطع الأثاث وكل ماكانوا على وشك أن يتركوه ، ويضعون جباههم على زجاج النوافذ ، محاولين أن يحتفظوا في أنفسهم بتجاوبهم مع الأشياء الحبيبة إليهم . وأخيرا بذل كل منهم جهده ؛ لينتزع بنصه من انفراده بأفكاره الحزينة واحتمعوا في غرفة السيدة جنان ، غرفة العائلة ذاتها الكبيرة حيث كانوا يجتمعون كل مساء بعد العشاء ، عندما لايكون في زيارتهم أحد . ذلك الماضي أصبح بعيدا ، وظلوا صامتين حول نار الموقد الخافتة ، وأدوا الصلاة معا وهم راكعون أمام السرير ، وناموا نار الموقد الخافتة ، وأدوا الصلاة معا وهم راكعون أمام السرير ، وناموا

مبكرين ؛ فقد كان عليهم أن يستيقظوا قبل الفجر ، ولكن وقتا طويلا مضى قبل أن يخلدوا إلى النوم .

كانت السيدة جنان تنظر طوال الليل إلى ساعتها لعل الوقت حان . وفي الرابعة صباحا قامت وأشعلت شمعة . وسمعتها أنطوانيت التي لم تنم ، وقامت هي الأخرى ، أما أوليفييه فكان غارقا في نوم عميق ، ونظرت إليه السيدة جنان بحنان ، ولم تجرؤ على إيقاظه ، وابتعدت على أطراف أصابعها وهي تقول لأنطوانيت :

- يجب ألا تحدثى صوتا لينعم الصغير المسكين بآخر لحظاته هنا . وانتهت الاثنتان من ارتداء ملابسها ومن تجهيز اللفائف . وحول المنزل كان يخيم صمت الليل البارد المخيف حيث أغرقت كل الأحياء ، الإنسان منها والحيوان ، في النوم الدافيء ، كانت أسنان أنطوانيت تصطك من البرد ، وكان جسدها وقلبها قد تجمدا .

ودوى صوت الباب الخارجى فى الهواء المتجمد . كانت الخادم العجوز ومعها المفتاح الخاص بالمنزل قد جاءت لتقوم بخدمة العائلة للمرة الأخيرة . كانت قصيرة بدينة ، تضايقها بدانتها وتجعلها تتنفس بصعوبة ، ومع ذلك فهى تبدو خفيفة فى حركتها بالنسبة لسنها ، وتقدمت بوجه تبدو عليه الطيبة وحوله شال من الصوف ، كان أنفها أحمر من البرد ، وعنياها تترقرقان بالدموع . وأسفت إذ رأت سيدتها وقد قامت من نومها دون أن تنتظرها وأشعلت فرن المطبخ ، واستيقظ أولفييه أثناء دخولها ، أول حركة بدرت منه أنه عاد فأغلق عينيه ، ولف نفسه فى الأغطية ليواصل النوم . وجاءت أنه عاد فأغلق عينيه ، ولف نفسه فى الأغطية بيواصل النوم . وجاءت أنطوانيت لتضع يدها برفق على كتف أخيها وهى تناديه بصوت خافت :

- أوليفييه ، حان الوقت ياصغيري .

تنهد وفتح عینیه فرأی وجه أخته قریبا من وجهه . ابتسمت له ابتسامة حزینة ، ومسحت یدها علی جبینه ، وقالت له مرة أخرى :

- هيا بنا .

قام أوليفييه .

خرجوا من المنزل كاللصوص دون أن يحدثوا ضوضاء ، كل واحد منهم يحمل لفائف بين يديه تتقدمهم الخادمة العجوز وهي تدفع حقائبهم أمامها على عربة صغيرة . تركوا كل شيء تقريبا . لم يأخذوا إلا ماتحمله أجسامهم وبعض الملابس حتى تشحن في المستقبل بعض الأشياء التذكارية البسيطة ، كالكتب والصور ، وتلك الساعة القديمة التي اختلطت دقاتها بدقات قلوبهم . كان الهواء لاذعا في برودته ولم يكن أحد قد استيقظ في المدنية : النوافذ مغلقة ، والشوارع مقفرة . ساروا صامتين فيها عدا الخادمة التي أخذت تتحدث وحدها .

حاولت السيدة جنان أن تثبت في خيلتها معالم المدينة التي تذكرها بكل ماضيها ، ولم تستطع في المحطة أن تتخلب على عزة نفسها ، فاشترت تذاكر السفر بالدرجة الثانية ، بالرغم من قرارها السابق بالاكتفاء بالدرجة الثالثة ، ولكنها لم تجرؤ على قبول هذا الذل أمام اثنين أو ثلاثة من موظفي السكك الحديدية الذين يعرفونها . تسللت بسرعة إلى مقصورة خالية حبست نفسها فيها مع الصغار ، كانوا يرتعدون وهم خلف الستائر؛ خشية ظهور أحد المعارف ، ولكن أحدا لم يظهر . كانت المدينة قد بدأت تستيقظ ساعة رحيلهم ، وكان القطار خاليا إلا من ثلاثة أو أربعة من القرويين ومن بعض الثيران التي أطلت برءوسها فوق حاجز العربة ، وأخذت تخور خوارا حزينا ، وبعد طول انتظار صفر القطار صفيرًا متصلا ، ثم اندفع في الضباب ، أزاح

المهاجرون الثلاثة الستائر ، والتصقت وجوههم بزجاج النوافذ ؛ ليروا مدينتهم الصغيرة للمرة الأخيرة والتي كاد برجها العتيق ذو الطراز القوطي يختفى خلف غلالات الضباب . كانت الربوة مغطاة بالقش ، والمراعى يكسوها الجليد الأبيض يتصاعد منه الدخان ، وكأنما كان المنظر حلما بعيدا لاوجود له . اختفى المنظر عندما انحنى القطار ليخترق جبلا . اطمأنوا إلى أن أحدا لم يعد يراهم ، فلم يتالكوا شعورهم ، وضعت السيدة جنان منديلها على فمها وأجهشت في البكاء ، وارتمى أوليفييه على أمه تاركا رأسه على ركبتيها ، وأخذ يغمر يديها بالعبرات والقبل . أما أنطوانيت فأخذت تبكى في صمت وهي جالسة في الركن الآخر من المقصورة متجهة نحو النافذة ، ولم يكن بكاء الثلاثة للسبب نفسه . فالسيدة جنان وأوليفييه لم يفكرا إلا فيها تركا وراءهما ، أما أنطوانيت فكل تفكيرها اتجه نحو ماسيحدث لهم بعد ذلك ، كانت تلوم نفسها على هذا التفكير ، وتتمنى لو استطاعت ألا تخرج عن نطاق الذكريات ، كانت محقة في النظر إلى المستقبل ؛ إذ كانت أكثر إمعانا في الأمور من أمها وأخيها اللذين أخذا يعقدان الآمال البعيدة على باريس . ولم يكن يدور بخلد أنطوانيت نفسها شيء مما ينتظرهم هنالك في باريس ، التي لم يزوروها من قبل ، حيث للسيدة جنان أخت متزوجة من أحد القضاة الأثرياء وتعقد عليها كثيرا من الأمل.

كانت مقتنعة بأن ولديها لن يجدا صعوبة كبيرة فى كسب عيشها بطريقة شريفة بها كسباه من تعليم ، وبها لديها من استعداد فطرى ، وكانت \_ ككل الأمهات \_ خطئة فى تقدير إمكانياتها .

بمجرد وصولهم إلى باريس شعروا باكتئاب شديد . ففى المحطة ذهلوا من تزاحم الناس أمام الباب الخارجي . كانت السماء تمطر، ولم يستطيعوا الحصول على عربة . كان عليهم أن يسيروا طويلا وهم يحملون لفائفهم

الثقيلة التي أنهكت قواهم واضطرتهم إلى التوقف في منتصف الطريق ، معرضين أنفسهم لأخطار العربات ولما تقذفهم به من طين ، فلم يرد حوذي واحد على نداءاتهم . وأخيرا بينها هم يضعون لفائفهم على العربة سقطت منهم في الطين لفة من الأغطية ، واستغل جهلهم حمال المحطة الذي نقل حقائبهم والحوذي أن يذهب بهم إلى فندق من تلك الفنادق المرتفعة الأجر على الرغم من رداءتها ، والتي تعود القرويون أن يقصدوها متغاضين عن عيوبها لمجرد أن أحد أجدادهم كان يقصدها منذ ثلاثين عاما . استغلوا أبشع استغلال ، قيل لهم : إن الفندق ممتلىء فحشدوا جميعا في غرفة ضيقة رغم أنهم دفعوا أجر غرف ثلاث ، ورغبةً في الاقتصاد تجنبوا الأكل في مطعم الفندق ، وطلبوا طعاما متواضعا كلفهم ثمنا لايقل عن ثمن غذاء الفندق ، بل أجاعهم . وتلاشت آمالهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم ، وفي أول ليلة يقضونها في الفندق لم يتمكنوا من النوم في الغرفة الرديئة التهوية التي احتشدوا فيها . شعروا بالبرد وبالحر وكادوا يختنقون . كانوا يقفزون لوقع أي خطوات في الممر ، أو لصوت الأبواب وهي تغلق أو الأجراس الكهربائية . أولصوت العربات وضجيج سيارات النقل الذي لاينقطع . وشعروا بالهول إزاء هذه المدينة الضخمة حيث ألقوا بأنفسهم فابتلعتهم

وفى اليوم التالى أسرعت السيدة جنان إلى منزل أحتها فى شارع هوسيان حيث تسكن شقة فاخرة . كانت تأمل ـ وإن لم تصرح بذلك ـ فى ان تعرض عليها الإقامة فى المنزل حتى تزول الضائقة ، وكانت المقابلة الأولى كافية لتشتيت أملها ، فأفراد أسرة بواييه دى لورم كانوا ثائرين لإفلاس قريبهم ، خاصة الزوجة التى تخشى أن يجلب لهم ذلك العار ويضر بمستقبل زوجها . وترى فى ارتباط الأسرة البائسة بهم أمرا مشينا يزيد من الإضرار بسمعتهم . أما القاضى فكان تفكيره مماثلا لتفكير زوجته . ولكنه كان على شيء من

الطيبة ، وربها كان مستعدا للمساعدة لولا تدخل زوجته ، رغم ارتياحه لمواقفها ، استقبلت السيدة بواييه أختها ببرود شديد تأثرت له السيده جنان ، ولكنها تغلبت على كبريائها وحدثتهم بطريقة غير مباشرة عن الشدائد التي تحيط بها وعها كانت تنتظره منهم . ولكنهم بدوا كأنهم لم يسمعوا شيئا . حتى العشاء لم يطلبوا منهم أن ينتظروا لتناوله ، واكتفوا بدعوتهم لتناول العشاء رسميا في نهاية الأسبوع ، حتى هذه الدعوة لم تأت عن طريق السيدة بواييه ، ولكن عن طريق القاضي الذي كان هو نفسه قد أحرجه استقبال زوجته لهم محاولا أن يخفف من حدة الموقف ، فتظاهر بالطيبة نحو السيدة جنان وولديها بعد أن شعروا أنه لم يكن صريحا كل الصراحة بل أنانيا شديد الأنانية . وعاد أفراد الأسرة البائسة إلى الفندق ، ولم يجرءوا على تبادل مشاعرهم نحو هذه الزيارة الأولى .

قضوا الأيام التالية يتجولون فى باريس بحثا عن مسكن ، أنهكهم صعود الأدوار المرتفعة والغرف المظلمة التى بدت كئيبة بالنسبة لمنزلهم الكبير فى الريف . أخذوا يضيقون بهذه الحياة شيئا فشيئا . وكان تعجبهم الشديد لكل مايرونه فى الشوارع والمحلات والمطاعم سببا فى استغلال الناس لهم . كان ثمن مايطلبونه يرتفع فجأة ، كأن لديهم القدرة على تغيير كل مايلمسون للى ذهب يدفعون ثمنه . كانوا على درجة هائلة من سوء التصرف عاجزين عن النفسهم .

وبالرغم من أن السيدة جنان لم يعد لها أمل فى أختها كانت لاتزال تبنى آمالا على دعوة العشاء التى كانوا يستعدون لها بقلوب واجفة ، ولكنهم قوبلوا فيها كمدعوين لا كأقارب ، ومع ذلك فإن أصحاب الدعوة لم يكلفوا أنفسهم سوى تكلفهم فى الاستقبال ، ورأى أوليفييه وأخته أولاد خالتها ، كانا فى السن نفسه تقريبا ، ولكن لقاءهم لم يكن أحسن من لقاء أبيها

وأمها . الفتاة الصغيرة الأنيقة المهتمة بمظهرها تتحدث إليهم بطرق مصطنعة جعلتهم في حيرة . الابن الصغير كان في ضيق لاضطراره إلى العشاء مع أقاربه الفقراء ، فبدا مشمئزا طوال الوقت . أما السيدة بواييه فبدت في جلستها مستقيمة لاتتحرك . وبدت حتى وهي تقدم الطعام كأنها تعطى درسا لأختها . وأخذ زوجها يتحدث عن أشياء تافهة ؛ليتجنب الأحاديث الجدية . ولم يخرج الحديث الفاتر عن نطاق الأكل ؛ خوفا من الانسياق إلى أي موضوع آخر خاص وخطير . جاهدت السيدة جنان حتى استطاعت أن تجذب الحديث نحو الموضوع الذي يشغل بالها ، ولكن مدام بواييه أسكتتها فجأة بكلمة عابرة ، فلم تعد السيدة جنان تجرؤ على معاودة الحديث في الموضوع .

انتهى العشاء ، فدفعت السيدة جنان ابنتها إلى العزف على البيانو؛ لتظهر موهبتها ، كانت الفتاة ضجرة فجاء عزفها رديئا . وبدا الضيق على أفراد أسرة بواييه ، فانتظروا حتى تنتهى أنطوانيت من العزف ونظرت السيدة بوابيه إلى ابنتها وحركت شفتيها بطريقة ساخرة . فلما استمرت الموسيقا وقتا طويلا عادت السيدة بواييه تتحدث مع السيدة جنان في أشياء ليست ذات أهمية . وأخيرا فقدت أنطوانييت السيطرة على القطعة الموسيقية عندما لاحظت أنها في أحد المقاطع عادت تعزف القطعة من أولها بدلا من إكهالها ، ووجدت أنها لن تستطيع التقدم أكثر من ذلك ، فأوقفت العزف بعد أن ختمته بلحنين غير صحيحين ولحن ثالث خاطىء ، وقال لها السيد بواييه :

- أحسنت .

وطلب القهوة .

وقالت السيدة بواييه: إن ابنتها كانت تأخذ دروسا عند بوجنو. ثم سألت: أين درست أنطوانييت ؟ وأخذ الحديث يفتر بعد أن استنفد كل ما يمكن أن يقال عن تحف الصالون وملابس السيدة بواييه وابنتها . وأخذت السيدة جنان تردد في نفسها :

- حان الوقت للكلام ، يجب أن أتكلم .

انقبضت أساريرها ، فبينها هي تبذل جهدا كبيرا وتوشك أن تتكلم إذ بالسيدة بواييه تفهمها عرضا وبلهجة لا تمت إلى الاعتذار بصلة ، أنهم يأسفون لاضطرارهم إلى مغادرة المنزل عند منتصف الساعة العاشرة تلبية لدعوة لم يستطيعوا تأجيلها . وشعر أفراد أسرة جنان بالإهانة ، فقاموا على الفور ؛ ليغادروا المكان ، وتظاهر أهل البيت بأنهم يريدون استبقاءهم ، ولكن بعد ربع ساعة سمع جرس الباب ، وأعلن الخادم عن قدوم بعض الأصدقاء من الجيران الذين يقطنون في الطابق الأسفل . وتبادل السيد بواييه وزوجته النظرات وهمسا إلى الخادم همسات سريعة ، ثم تمتم بواييه بعذر ما وهو يدخل أسرة جنان إلى غرفة مجاورة ، كان يريد أن يخفي تماما عن أصدقائه وجود تلك العائلة التي تسيء إلى سمعته ، وأن يخفي وجودها عنده بالذات . ترك أفراد أسرة جنان في الغرفة دون موقد يدفئهم ، كان الولد والبنت في ثورة نفسية عنيفة لهذه الإهانات ، فترثرت الدموع في عيني أنطوانييت ، وأرادت أن تغادر المنزل ، فقاومت أمها الرغبة بادىء الأمر . فلما طال الانتظار قبلت الرحيل ، فخرجوا ولحق بهم بواييه في المدخل بعد أن أخطره الخادم برحيلهم ، واعتذر لهم ببعض عبارات تافهة متظاهرا بالإمساك بهم ، ولكنهم رأوا أنه كان يتعجل رحيلهم . وساعدهم في ارتداء معاطفهم وشيعهم إلى الباب بابتسامات وتحيات وكلمات رقيقة قالها بصوت خافت ، ثم أخرجهم ، وعندما عادوا إلى الفندق انفجر الولد والبنت يبكيان من شدة غيظهم ، وأخذت أنطوانييت تضرب الأرض بقدميها ، وأقسمت

ألا تزور هؤلاءالناس بعد ذلك أبدًا . وانتقلت السيدة جنان إلى شقة فى الدور الرابع لمنزل يجاور حديقة النباتات ، تطل على حوش مظلم مشقق الجدران ، أما غرفة المائدة وغرفة الاستقبال فتطلان على شارع مزدحم تمر فيه مركبات الترام التجارية وعربات نقل الموتى فى صف طويل ينتهى فى مقبرة ايفرى ، ويظل يتسكع فيه بين المقاعد ويتشاجر بأصوات عالية بعض الإيطاليين مع الصبية . لم يكن فى استطاعة أسرة جنان ترك النوافذ مفتوحة بسبب هذه الضوضاء . وفى المساء عند العودة كان عليهم أن يشقوا طريقهم بين الامواج المتلاطمة من الجهاهير المتسابقة الذين تفوح منهم رائحة كريهة . كان عليهم أن يعبروا الشوارع المزدحة ذات الأرضية الموحلة ، وأن يمروا بأحد علات الخمور القذرة بالدور الأرضى من المنزل المجاور والتي يقف على بابها عدد من الفتيات البدينات بوجوههم المنتفخة والشعر الأصفر ، وقد كسون وجوههن بطبقات من المساحيق المختلفة وأخذن يرقبن الناس بنظرات وقعة .

كان المال القليل الذى تملكه الأسرة ينفق سريعا . وأخذوا يراقبون كل مساء وهم يتحسرون الثغرة التى بدأت تتسع لتبتلع مالهم . حاولوا أن يحرموا أنفسهم فلم ينجحوا فى ذلك ، فهم فى حاجة إلى سنوات من التجارب ليتعلموا فن الادخار ، خصوصا وأنهم لم يهارسوه منذ الصغر . فالذين لم يتعودوا التدبير بطبيعتهم يضيعون أوقاتهم إذا حاولوا ذلك . فبمجرد أن تلوح فرصة جديدة للإنفاق تراهم يستسلمون لها ويؤجلون التوفير لمرة أخرى . ثم عندما يحدث ويربحون أو يعتقدون تراهم يستسلمون لها ويؤجلون انتوفير لمة ويؤجلون التوفير لمرة أخرى . ثم عندما يحدث ويربحون أو يعتقدون أنهم ربحوا أقل شيء ممكن يسرعون باستخدام ذلك فى مصروفات يتجاوز بحموعها ذلك الربح بعشرات المرات .

في خلال أسابيع نضبت موارد الأسرة ، واضطرت السيدة جنان إلى التنازل عن كل ما تبقى من كبرياء ، وذهبت بغير علم ولديها إلى طلب المساعدة من السيدة بواييه بحيث تلقاه وحده في مكتبه ، وتوسلت أن يمدها بمبلغ بسيط حتى يجدوا عملا يعيشون منه . كان بواييه ضعيفا وإنسانا ، فوافق بعد أن حاول إرجاء الإجابة ، ولكنه في لحظة تأثر لم يملك فيها نفسه قدم لها مائتي فرنك . ومع ذلك فسرعان ماندم على ذلك ، خاصة عندما اقتنع بخطئه أمام زوجته التي غضبت أشد الغضب لضعف زوجها وللمناورات التي ظنت أن مدام جنان تقوم بها .

أضاع أفراد أسرة جنان أيامهم يجوبون باريس بحثا عن عمل . لم تستطع السيدة جنان بأفكارها التى ورثتها عن بورجوازية الريف الثرية أن تقبل أعهالا غير حرة . ولم تقبل لابنتها بالعمل مربية ، أما الأعهال الأخرى فهى أعهال الدولة الرسمية غير المخلة بالشرف . كان لابد من وسيلة تمكن أوليفييه من تكملة دراسته ؛ ليصبح مدرسا ، أما أنطوانييت فكانت أمها تودإلحاقها بأحد معاهد التعليم لتعطى دروسا ، أوالمعهد العالى للموسيقا تواصل فيه الدراسة حتى تحصل على إحدى جوائز البيانو .

أما المعاهد التى لجأت إليها أنطوانييت فقد وجدتها مكتفية بمدرسيها الذين يحملون مؤهلات لايمكن أن يقارن بها مؤهل أنطوانييت البسيط وهو كفاءة التعليم ، وعليهم أن يعترفوا بأن قدرة أنطوانييت فى الموسيقا عادية إذا قيست بمواهب آخرين لم يتمكنوا حتى من الظهور . أكتشفت الأسرة تلك المعركة الرهيبة من أجل الحياة . فباريس تستهلك من المواهب الكبيرة والصغيرة استهلاكا جنونيا حتى ضاق بها الأمر، وأصبحت لاتدرى ماذا تفعل بكل هذه المواهب .

شعر الأخوان بشيء من اليأس، وبالغا في عدم الثقة بمقدرتهما واعتقدا

أنهما ليسا على قيمة كبيرة ، وتحمسا في إثبات ذلك لنفسيهما ولأمهما . أماأوليفييه الذي لم يجد مشقة في أن يفوز بنصيب الأسد بين زملائه عندما كان في مدرسته بالريف فقد حطمته تلك التجارب ، وبدا كما لو أنه فقد كل مايملك من مواهب - التحق بالليسيه وحصل على المجانية . ولكن حدث في باديء الأمر أن جاء ترتيبه متأخرا لدرجة أفقدته تلك المجانية . لقد ظن نفسه أبله تماما ، وشعر في الوقت نفسه بالاشمئزاز نحو باريس ونحو هذه المخلوقات المتزاحمة المتلاحقة ، ونحو نسق زملائه الذي لايطاق وأحاديثهم الدنيئة وحيوانية البعض ممن لا يتورعون عن أن يتقدموا إليه بعروض بشعة . ولم يكن حتى ليقوى على أن يواجههم بمقدار احتقاره لهم. فكان يشعر بنفسه ذليلا لمجرد التفكير في مذلاتهم . أخذ يلجأ مع أمه وأخته إلى الصلوات الحارة التي كانوا يؤدونها معا كل مساء ، وذلك بعد أن ينتهى يوم جديد مملوء باليأس والمهانات . كانت تلك المهانات وصمة لأولئك الأشخاص ذوى القلوب البريئة لا يجرءون على التحدث عنها فيها بينهم . ولكن إيهان أوليفييه بدأ يتزعزع شيئا فشيئا عندما احتك بروح الكفر المنتشرة في باريس . كان يحدث له ذلك دون أن يشعر به ، كما يحدث لطبقة الجير الحديث أن تتساقط على الجدران عندما تنزل عليها الأمطار . كان لايزال مؤمنا ، ولكن حيثها اتجه كان يجد فكرة الإيهان تحتضر .

أما أمه وأخته فأخذتا تواصلان مساعيها الفاشلة . عادت السيدة جنان لمقابلة أسرة بواييه التى أرادت التخلص منها ومن ولديها ، فهيأت لها ولابنتها عملا . عرضوا على الأم أن تعمل خادمة لسيدة عجوز تقضى الشتاء في جنوب فرنسا . أمانطوانييت فوجدوا لها وظيفة مدرسة خاصة لأسرة من غرب فرنسا تقضى العام كله في الريف .

وبالرغم من أن شروط العمل كانت لا بأس بها فقد رفضته السيدة

جنان، ولم يكن ذلك لشعورها بالذلة من خدمتها للآخرين فحسب، ولكن لأنها لم تشأ أن تعرض ابنتها لهذا الهوان، لاسيا أن أنطوانييت ستكون بعيدة عنها. ومها تبلغ بهم التعاسة فلم يفترقوا ؛ إذ أن هذه التعاسة نفسها هى التي جعلتهم يتمسكون بالبقاء معا. وحملت لهم السيدة بواييه ذلك على محمل سيى، وقال : إنه إذا لم يكن لدى الإنسان الإمكانات الكافية فعليه ألا يتصنع الكبرياء. ولم تتالك السيدة جنان شعورها فوصمت شقيقتها بقسوة القلب، فتفوهت السيدة بواييه ببعض العبارات الجارحة عن الإفلاس وعن المال الذى تدين به السيدة جنان . افترقا فراقا لا لقاء بعده أبدا ، وانقطعت العلاقات تماما بينها . وأصبحت السيدة جنان لاهم لها إلا أن ترد لأسرة بواييه المال الذى اقترضته منهم ، ولكن ذلك لم يكن في استطاعتها .

استمرت المحاولات بدون جدوى . وذهبت السيدة جنان لمقابلة نائب منطقتها البرلمانى وشيخها ، وكان جنان قد أدى لهما كثيرا من الخدمات ، ولكنها قوبلت فى كل مكان بنكران الجميل ، فنائب المنطقة لم يهتم حتى بالرد على خطاباتها ، وعندما جاءت تطرق بابه أرسل إليها من يبلغها بعدم وجوده . أما عضو الشيوخ فقد حدثها جديثا فيه غلظة مظهرا أسفه لمركزها الذى عزاه إلى جنان الحقير وهو يلومه على انتحاره لوما عنيفا . ودافعت السيدة جنان عن زوجها ، فأردف الشيخ قائلا : إنه يعرف جيدا أن جنان لم يتصرف عن قلة شرف ولكن عن غباء ، وأنه كان إنسانا ساذجا وشبهه بخنفس حقير ، لايريد أن ينفذ إلا مايدور برأسه ، دون استشارة أحد، ويأبى الاستهاع إلى أية نصيحة . ولو كانت المصيبة حلت به وحده لكان خيرا وما كان لأحد أن يقول شيئا ، أما أن يلقى بزوجته وولديه إلى البؤس يزرعهم فيه ويتركهم ليتصرفوا حسبها يستطيعون ، بالإضافة إلى الأضرار البالغة الأخرى ، فذلك أمر تستطيع السيدة جنان أن تغفره له إذا

كانت قديسة ، أما هو \_ عضومجلس الشيوخ الذى ليس بقديس ، والذى يكفيه أن يكون رجلا عاملا رزينا \_ فليس لديه أى مبرر ليغفرله ، فالشخص الذى ينتحر فى مثل هذه الأحوال إنسان حقير . شيء واحد يستطيع أن يخفف الجرم بالنسبة لجنان ، أنه لم يكن مسئولا تماما عن الأحداث التي دفعته إلى الانتحار .

اعتذر عضو مجلس الشيوخ للسيدة جنان لاندفاعه والحديث عن زوجها، وعزا ذلك إلى عطفه عليها . ثم فتح درج مكتبه وأخرج منه ورقة ذات الخمسين فرنكا وقدمها لها ، كأنها صدقة ، فرفضتها .

بحثت عن عمل في مكاتب إحدى المصالح الكبرى ، وذهبت كل عاولاتها عبثا ودون نتيجة . وكلها استجمعت قواها لتحقق خطوة ما عادت مثبطة الهمة للارجة لا تستطيع معها الحركة عدة أيام ، ثم عندما تقرر معاودة الكرة تكون الفرصة قد ضاعت لم تكن خطأ عند رجال الكنيسة ، ربها لأنهم الكرة تكون الفرصة قد ضاعت لم تكن خطأ عند رجال الكنيسة ، ربها لأنهم لايجدون لهم مصلحة في مساعدتها أو لأنهم لم يهتموا بأمر أسرة مفلسة اشتهر عائلها بعدواته لرجال الدين . كل ما استطاعت السيدة جنان أن تحصل عليه بعد جهود كبيرة هو عمل في إحدى المدارس بالراهبات كمدرسة للبيانو، عمل غير عُز بأجر يثير السخرية . ولكي تزيد دخلها قليلا أخذت تقوم بنسخ الأوراق مساء كل يوم لأحد المكاتب . كانت تعامل بقسوة ، وبالرغم من مثابرتها فقد كان خطها وذهولها يجعلانها تنسى كلمة أو سطرا وبالرغم من مثابرتها فقد كان خطها وذهولها يجعلانها تنسى كلمة أو سطرا فتحصل على ملاحظة جارحة . وبعد أن تدمى عينيها وينحنى ظهرها من كثرة الكتابة حتى منتصف الليل ترفض النسخة التي كتبتها ، وتعود إلى كثرة الكتابة حتى منتصف الليل ترفض النسخة التي كتبتها ، وتعود إلى المنزل مضطربة . كانت تقضى أياما تتألم فيها دون أن تهتدى إلى حل ما كانت منذ زمن طويل تشكو مرضا بالقلب زادت المحن من خطورته ، فأوحى إليها ذلك بإحساسات غيفة ، كانت تعتريها أحياناً خيااً المياناً عياها دلك بإحساسات غيفة ، كانت تعتريها أحياناً

حالات من الخوف ، وتشعر باختناق كأنها على وشك أن تموت . ولم تعد تغادر منزلها إلا ومعها اسمها وعنوانها ، خشية أن تسقط فى الطريق . ماذا يحدث لو اختفت عن الحياة ؟ كانت أنطوانيت تعاونها بقدر الإمكان ، مصطنعة الاطمئنان وهي غير مطمئنة . كانت تتوسل إليها أن تحافظ على صحتها وتتركها لتعمل بدلا منها . ولكن السيدة جنان كانت تعمل بها تبقى لها من كبرياء ، على الأقل حتى لا تلقى ابنتها تلك المهانات التى كان عليها أن تقاسيها .

حاولت أن ترهق نفسها في العمل وأن تقلل من النفقات ، ولكن على غير طائل ؛ إذ أن دخلها كان لايكفي مطالب العيش ، فاضطرت ان تبيع بعض الحلى التي تبقت لها ، وآلمها أن ثمن تلك الحلى سرق منها في اليوم الذي حصلت فيه عليه . فقد فكرت المسكينة التي كانت دائها شاردة أن تنهز الفرصة وتدخل محل « بون مارشيه » لتشتري هدية صغيرة لأنطوانييت بمناسبة عيد ميلادها ، كانت ممسكة بحافظة نقودها بيدها حتى لاتضيع منها ، وبحركة آليه وضعتها لحظة على المنضدة لتفحص شيئا ما ، فتفقدت الحافظة فاذا بها اختفت ، وكانت تلك هي آخر لطمة .

بعد بضعة أيام وفى إحدى الأمسيات الأخيرة الخانقة من شهر أغسطس، وكان الضباب الكثيف يسير متثاقلا فوق المدينة ، عادت السيدة جنان من عملها فى مكتب النسخ حيث كان عليها أن تسلم بعض الأوراق العاجلة ، فوجدت أنها تأخرت عن موعد العشاء ، فأسرعت فى مشيتها إلى حد الإرهاق حتى لايشعر ولداها بالقلق عليها . وعندما وصلت إلى مسكنها بالدور الرابع لم تعد تستطيع أن تتكلم أو تتنفس ، لم تكن تلك أول مرة تغدو فيها على مثل هذه الحال ، حتى اعتاد ولداها على ذلك . وبمجرد وصولها تحاملت على نفسها لتجلس معها إلى المائدة . كان أوليفييه وأنطوانييت

متضايقين من شدة الحر لدرجة لم يتمكنا معها من تناول الطعام . كان عليها أن يبذلا مجهودا لابتلاع بعض قطع من اللحم وبعض جرعات من الماء الذي لاطعم له ، وذلك على كره منها ، ورغبة منها في أن يتركا لأمها الفرصة لتستعيد قواها ، كفا عن الحديث ، وما كان عندهما ميل إليه ، وأخذا ينظران ناحية النافذة .

اهتزت السيدة جنان فجأة وتشبثت بالمائدة ، ونظرت إلى ولديها ثم أصدرت أنينا وانهارت . اندفع أوليفييه وأنطوانييت فى الوقت المناسب ليتلقاها كل منهما بين ذراعيه وأخذا يصرخان ويستنجدان كالمجانين :

- أمى ، أمى الحبيبة .

ولكن الأم لم تعد تجيب ، فطار صوابهها ، وضمت أنطوانييت أمها بحركة عصبية وهي تقبلها وتناديها . وفتح أوليفييه باب الشقة وصرخ :

- النجدة!

صعدت زوجة البواب سلم المنزل فقزا ، وعندما تبينت الأمر أسرعت تستغيث بطبيب من الجيران . ولكنه لم يستطع عند وصوله أن يفعل شيئا ، وقرز أن كل شيء قد انتهى ، كان الموت \_ لحسن حظ السيدة جنان \_ مفاجئا . ولكن من يستطيع أن يعرف ماكان يدور بخلدها في لحظاتها الأخيرة وهي ترى نفسها تموت تاركة ولديها وحيدين للشقاء!

تحملا وحدهما الكارثة ، وبكيا وحدهما ، وأشرفا وحدهما على الترتيبات البشعة التي تتبع الوفاة . كانت زوجة البواب امرأة طيبة فساعدتها قليلا، وتلقيا من مدرسة الراهبات \_ حيث كانت تعمل أمها \_ بعض عبارات فاترة من المواساة .

غمر اليأس لحظاتهما الأولى بشكل لا يوصف ولم ينقذهما من اليأس إلا

تماديهما فيه، مما أدى بأولفييه إلى حالات تشنجية حقيقية . وشغلت أطوانييت عن الأم ولم تعد تفكر إلا فى أخيها . وتغلغل حبها العميق فى نفس أوليفييه ، انتشلته من الحالات النفسية الخطيرة حيث كاد الألم يودى به . واقترب الصغيران معا من السرير الذى كانت ترقد عليه أمهها ، تحت ضوء مصباح خافت ، وأخذ أوليفييه يردد أنه لابد من أن يموتا معا ، وأن يموتا فى الحال . وأشار إلى النافذة ، وشعرت أنطوانييت أيضا بهذه الرغبة التعسة ، ولكنها قاومتها ، فقد كانت تريد الحياة .

- LIEI ?

وأجابت أنطوانييت وهي تشير إلى أمها:

- من أجلها . إنها ماتزال معنا فكرًا ، بعد كل ماقاست من أجلنا ، يجب أن نوفر عليها ألم رؤيتنا نموت تعساء . ثم تنهدت بانفعال وهي تضيف :

- يجب ألانستسلم هكذا . . إننى أرفض - إننى أثور أخيرا . . أريدك أن تصبح سعيدا في يوم من الأيام .

- مستحيل!

- نعم ستصبح سعيدا . لقينا من المصائب أكثر مما نحتمل ، ولكن ذلك سيتغير ، يجب أن يتغير ، ستكون نفسك ، وستصبح لك أسرة ستظفر بالسعادة ، إننى أريد ذلك ، أنا أريده !

- كيف نعيش ؟ لن نستطيع ذلك أبدا!

- سنستطيع ذلك ، ماذا يلزمنا؟ أن تتمكن من البقاء حتى تكسب أنت عيشك - إننى أتكفل بهذه المهمة ، وسترى أننى سأتمكن من ذلك . آه! لو تركتنى أمى أعمل لكنت استطعت الآن . .

- ماذا تريدين أن تفعلى ؟ لاأريدك أن تأتى أفعالا مشينة . وعلى كل حال لن تستطيعي .

- أستطيع . وليس هناك مايشين فى كسب العيش عن طريق العمل مادام شريفا ، أرجوك ألا تقلق يا أوليفييه . سترى أن كل شىء سيسوى، وأنك ستصبح سعيدين ياأوليفييه ، وأيضا أمنا ، ستصبح سعيدة بنا .

سارا وحدهما وراء نعش أمها ، كانا قد اتفقا فيها بينهما على ألا يقولا شيئا لأسرة بواييه ، فلم يعد لها وجود بالنسبة إليهما ، بعد أن أظهرت قسوة لا متناهية نحو أمهما ، وكانت سببا من أسباب موتها ، ولما سألتهما زوجة البواب إذا كان لهما أقارب ، أجاباها :

- لا أحد .

صليا أمام القبر المفتوح وأمسك كل منها بيد الآخر . تجلدا وفضلا في إصرار وكبرياء يائسين الوحدة على وجود أقارب منافقين لا يهتمون بها عادا مشيا على الأقدام وسط هذا الجمهور الغريب عن حزنها ، وأفكارهما ووجودهما كله . جمهور لايربطه بها إلا اللغة التي يتحدثان بها ، وتأبطت أنطوانيت ذراع أوليفييه أثناء عودتها .

استأجرا شقة صغيرة فى الطابق الأخير من المنزل ، مكونة من حجرتين علويتين وحجرة صغيرة ، كان عليها أن يستعملاها كغرفة للطعام ، ومطبخ لايزيد حجمه على حجم دولاب مطبخ ،كان في إمكانها إيجاد مسكن أفضل من هذا فى حى آخر ، لولا أنها كانا يشعران أنها هنا لايزالان مع أمها ، وأظهرت لهما زوجة البواب اهتهاما مبعثه الشفقة ،لكن سرعان ما

شغلت عنها بأعمالها الخاصة . ولم يعد أحد يهتم بهما ، فلا أحد من سكان المنزل يعرفهما ، ولا هما كانا يعرفان من يسكن بجوارهما .

توصلت أنطوانييت إلى العمل محل أمها كمدرسة للموسيقا بمدرسة الراهبات ، وبحثت عن دروس أخرى تعطيها إلى جانب عملها . كان كل همها أن تربى أخاها حتى يستطيع أن يلتحق بمدرسة المعلمين . قررت ذلك وحدها . ودرست البرامج . قامت بالاستعلام ، ثم حاولت أن تحصل أيضا على رأى أوليفييه ، ولم يكن له رأى قط ،كانت هي التي احتارت له ، فإن قبوله بمدرسة المعلمين يضمن له عيشة بقية حياته ، ويصبح سيد مستقبله. كان يجب أن يصل إلى تلك المدرسة ، وكان على الأخوين أن يعيشا مهم كلفهما ذلك حتى يصل أوليفييه إلى هدفه بعد خمس سنوات أو ست مليئة بالقسوة ، ولكنهما سوف يتغلبان عليها . ، وقويت هذه الفكرة لدى أنطوانييت حتى اقتنعت تماما بها . فحياة البؤس والوحدة التي كانت مقبلة عليها والتي رأتها بوضوح تمر أمامها لن تكون محتملة إلا بفضل حاستها الشديدة الملحة في أن تنقذ أخاها ، وأن تجعله يصبح سعيدا حتى ولو لم يعد في استطاعتها هي أن تصبح سعيدة . هذه الفتاة الصغيرة الساذجة العطوف التي لم تتجاوز السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمرها تغيرت تماما بعدأن اتخذت قرارها الباسل . كانت تعمل رغبة في التضحية وتزداد كبرياء أمام الصراع ، ولم يكن في استطاعة أحد أن يتصور مثل هذه المشاعر . هي نفسها كانت آخر من يستطيع تصورها . في هذه الفترة الحرجة من حياة المرأة التي تشبه أول أيام الربيع النابضة بالحرارة ، حيث تسيطر عاطفة الحب على الإنسان وتغمره كأنه نهر خفي يصطخب في بطن الأرض، تلك العاطفة التي تلفه وتغرقه وتتركه في حالة دائمة من الوسوسة ، في هذه الفترة يأخذ الحب مختلف الأشكال ، فمن تسيطر عليه قوى الحب لا يطلب

إلا أن يهب نفسه ويقدمها قربانا ، ملتمسا لذلك شتى الأعذار . فالمشاعر الغريزية البريئة العميقة كثيرا ماتتطور إلى تضحيات . وهكذا جعل الحب من أنطوانيت فريسة للصداقة .

أما أخوها الذى لم يكن شديد العاطفة مثلها فلم تتملكه تلك القوى الدافعة . وأما التضحية فكانت من أجله هو ، ولم يكن هو الذى يقوم بالتضحية ، وهو أمر أيسر بالنسبة لمن يجب . وعلى العكس كان أوليفييه يشعر بتأنيب ضمير عندما يرى أخته وقد أضناها التعب ، كان يصرح لها بذلك فترد عليه . :

- آه ياصغيرى المسكين! ألاترى أن هذا هو الذى يجعلنى أعيش ؟ وهل هناك دافع لى غير ذلك التعب الذي أبذله من أجلك ؟

كان يفهم ذلك جيدا . ولو كان محل أنطوانييت لحرص أيضا على هذا التعب المحبب إلى النفس . أما أن يكون هو سبب ذلك التعب ، فإن كبرياءه وقلبه ليتألمان لذلك ، وياله من عبء مضن بالنسبة لإنسان ضعيف مثله أن يتحمل المسئولية التي أثقل بها كاهله . كان لزاما عليه أن ينجع مادامت أخته قد قامرت بحياتها على هذا الأمل ، لم يكن أبدا يستطيع أن يتحمل مثل هذه الفكرة التي بدلا من أن تضاعف قواه ، كانت تضنيه في بعض الأحيان ، ومع ذلك أرغمته تلك الفكرة على أن يقاوم ، وعلى أن يعمل ، وعلى أن يعيش ، وهذا مالم يكن في مقدرته لو لم يحد نفسه مضطرا إليه . كان لديه استعداد للهزيمة ، وربها للانتحار ، بل ربها انتهى إلى ذلك لو لم تكن أخته أرادت له الطموح والسعادة . كان يؤله أن يخضع لغير طبيعته ومع ذلك فهذا هو السبيل الوحيد إلى إنقاذه . كان هو أيضا يجتاز طبيعته ومع ذلك فهذا هو السبيل الوحيد إلى إنقاذه . كان هو أيضا يجتاز مرحلة خطيرة من الحياة ، هذه المرحلة المخيفة التي يسقط فيها ملايين من الشبان الذين يستسلمون لخداع حواسهم ، ويضحون نهائيا بكل حياتهم في الشبان الذين يستسلمون لخداع حواسهم ، ويضحون نهائيا بكل حياتهم في

سبيل عامين أو ثلاثة من الملذات . ولو وجد أوليفييه متسعا من الوقت يستسلم فيه لأفكاره لوقع في اليأس أو الانحلال . كان كلما وجد فرصة يتأمل فيها نفسه انشغل بأوهامه المريضة بالنفور من الحياة ومن باريس ومن اختلاط هؤلاء الملايين من البشر اختلاطا تفوح منه رائحة عفنة . ولكن كان مجرد رؤيته لأخته كفيلة بتبديد هذا الكابوس ، وبها أنها لا تعيش إلا من أجله فسيقبل الحياة ، نعم ، سيصبح سعيدا على الرغم منه .

شيدت حياتها على أساس إيهان عميق قوامه التصوف والتدين والطموح الرفيع، واتجه الأخوان بكل كيانها نحو هذا الهدف الأوحد، نجاح أوليفييه. قبلت أنطوانييت أن تقوم بأى عمل، رضيت بالمذلات جميعا، اشتغلت مدرسة للأطفال في بيوت عوملت بها معاملة تشبه معاملة الخدم، كان عليها أن تحرس تلميذاتها في نزهاتهن كأنها خادمة، وأن تسير معهن ساعات طوالا في الطرقات، على الرغم أنها تعلمهم اللغة الألمانية، إن حبها لأخيها وكبرياءها أيضا، جعلاها تجد عذوبة في هذه الآلام النفسية وفي تلك المتاعب.

كانت تعود إلى المنزل مرهقة ؛ لتعنى بأوليفييه الذى يفضى يومه فى الليسيه كنصف داخلية ، ولا يعود منها إلا فى المساء . كانت تعد العشاء على موقد غازى أو على موقد كحولى ، وكان أوليفييه لايشعر بالجوع أبدا، يتأفف من كل شيء ويسبب له اللحم النفور ، وكان لابد من دفعه على الأكل أوالتحايل عليه بأصناف لذيذة تعجبه . ولم تكن أنطوانييت المسكينة طاهية ماهرة ، ولم يكن يكدرها بعد أن تبذل كل جهودها فى إعداد الطعام أن يصرح أمامها أن طعامها لايؤكل ، ولم تصل إلى نتيجة ما إلا بعد أن يست مرات عديدة أمام موقدها فى المطبخ ، هذا اليأس الصامت الذى

تعرفه ربات البيوت الصغيرات غير الماهرات يسمم أيامهن وأحيانا لياليهن دون أن يشعر أحد بأمرهن

وبعد العشاء تنتهى أنطوانييت من تنظيف الأوانى القليلة التى استعملاها رافضة مساعدة أخيها كلما حاول ، ثم تهتم بدروس أخيها اهتمام الأم بولدها ، فتستذكر له تلك الدروس، وتراجع واجباته ، بل تساعده أيضا في بعض أبحاثه ، وهي حريصة على ألّا تجرح شعور هذا الإنسان الصغير الشديد الحساسية .

كانا يقضيان الأمسية حول المنضدة الوحيدة التى يملكانها والتى يستعملانها للطعام والكتابة معا . وبينها كان أوليفييه يكتب واجباته كانت تقوم هى بالحياكة أو تفسخ بعض الأوراق ، وعندما يكون نائها تهتم بإصلاح ملابسه أو تؤدى بعض أعمالها هى .

وبالرغم مما يصادفها في تصريف أمورهما من عقبات فقد قررا أن كل ما ينجحان في ادخاره سيستخدمانه قبل كل شيء في التحرر من الدين الذي كانت أمها قد اقترضته من أسرة بواييه، مع أنها في الواقع لم يشعرا بأن أسرة بواييه من أولئك الذين يلاحقون مدينيهم بمضايقاتهم، بل إن أحدا منهم لم يحاول رؤية آل جنان، وأصبحوا لا يفكرون في هذا المال الذي ظنوه قد فقد نهائيا، كانوا يعتبرون أنفسهم في منتهى السعادة إذ تخلصوا من أقاربهم المحرجين بهذا الثمن، ولكن كبرياء الولدين وعاطفة البنوة عندهما جعلتها يتألمان من أن تكون أمها مدينة بشيء لهؤلاء الناس الذين يحتقرونها. حرما نفسيها وادخرا على حساب أبسط مايحق لهم من تسليات وعلى حساب ملابسهما وادخرا على حساب أبسط مايحق لهم من تسليات وعلى حساب بالنسبة لهما ودت أنطوانييت لو حرمت نفسها وحدها، ولكن عندما بالنسبة لهما ودت أنطوانييت لو حرمت نفسها وحدها، أولكن عندما اكتشف أخوها عزمها لم يمعنه شيء من أن يحذو حذوها. أضنيا نفسيهما في

سبيل هذه الغاية ، وكان يسعدها أن يدخرا بضعة سنتيات كل يوم .

تحملا شدة الحرمان فتوصلا إلى جمع المبلغ سنتيا بعد سنتيم في مدة ثلاث سنوات ، كانت فرصة كبيرة ، ذهبت أنطوانيت في إحدى الأمسيات إلى أسرة بواييه واستقبلت بدون ترحيب ، فقد ظنوا أنها جاءت تطلب المساعدة ، وأوا من الأفضل لهم أن يبادروا بلومها بطريقة جافة ؛ لأنها لم تزودهم بأى أخبار عن أسرتهم ، ولم تبلغهم حتى بنبأ وفاة أمها ، ولأنها لاتأتى إلا حينا تكون في حاجة إليهم . قاطعتهم قائلة : إنها لاتنوى إزعاجهم وإنها أتت لتعيد إليهم ما اقترضته أمها منهم . وضعت الورقتين الماليتين على المنضدة ، وطلبت منهم مخالصة بالدين . وفي الحال تغيرت معاملتهم وتظاهروا بعدم رغبتهم في قبول المبلغ . كانوا يشعرون نحوها بهذا النوع من العطف الفجائي رغبتهم في قبول المبلغ . كانوا يشعرون نحوها بهذا النوع من العطف الفجائي فقد الأمل فيه . حاولوا يعرفوا اين تسكن مع أخيها وكيف يعيشان . تجنبت الرد وعادت تطالب بالإيصال ، ثم قالت : إنها ترغب في الانصراف ، فحيتهم عية باردة ثم انصرفت . شعر أفراد الاسرة بغضب شديد نحو هذه الفتاة عية باردة ثم انصرفت . شعر أفراد الاسرة بغضب شديد نحو هذه الفتاة الناكرة للجميل .

وجدت أنطوانيت نفسها قد تحررت من هذا الكابوس. عادت لتواصل حياة الحرمان ، ولكن من أجل أوليفييه ، كانت تبالغ في إخفاء ذلك حتى لايراها وقد أخذت تدخر على حساب زينتها ، وأحيانا على حساب طعامها من أجل مظهر أخيها وتسليته ، ولكى تزين له الحياة وتجعلها أكثر عذوبة فعلت ذلك أيضا لتمكنه من حين لآخر من الذهاب إلى الحفلات الموسيقية ، بل إلى الاوبرا التي يعتبرها سعادته الكبرى . وما كان يرغب في الذهاب إلى تلك الحفلات بدون أخته ، ولكنها كانت تخلق أعذارا تتخلص بها من الذهاب معه تريح بها ضميره : تدعى أنها متعبة أو أنها لاتشعر

بالرغبة في الخروج، وأن تلك الحفلات تضايقها . ولم يكن يصدق مع هذه الأكاذيب التي يولدها حب اخته له ، ولكن أنانية الصغير كانت تتغلب في نهاية الأمر. كان يذهب إلى المسرح فلا يكاد يجلس هناك حتى تعاوده هواجسه، كان يفكر فيها طوال العرض فيفسد عليه ذلك سعادته ، وفي يوم أحد أرسلته لحضور حفل موسيقا في مسرح الشايتليه ، فإذا به يعود بعد نصف ساعة قائلا لها: إنه لم يجد الشجاعة \_ وقد وصل إلى كوبرى سان ميشيل \_ لأن يواصل طريقه . لم يعد ذلك الحفل الموسيقي يعجب؛ إذ أنه أصبح يتألم كثيرا لعدم مشاركتها إياه في السرور . ولم يكن هنال شيء أحب إلى نفس أنطوانييت مما سمعت ، على الرغم من أسفها لحرمان أخيها بسببها من تسلية يوم الأحد . ولكن أوليفييه لم يفكر في هذا الأسف . وحين رأى ـ عند عودته وجه أخته يتهلل بفرحة تحاول دون جدوي أن تخفيها ، شعر بأنه أكثر سعادة مما لو كان قد استمع إلى أجمل موسيقا في العالم . وقضيا فترة ِ مابعد الظهيرة جالسين كل أمام الآخر ، إلى جانب النافذة : هذا بكتاب في يده، وهي بأشغال الإبرة ، لا هو يقرأ، ولاهي تعمل، ولكنهم كانا يتحدثان -عن أشياء تافهة لاتهمه ولاتهمها . . ومع ذلك فلم يجدا أجمل من هذا الأحد، واتفقا على ألا يعودا إلى الافتراق من أجل حفلات الموسيقا ، فقد أصبح كل منهم عاجزا عن الحصول على السعادة بمفرده.

نجحت فى أن تدخر فى الخفاء مايكفى من المال لتفاجىء أوليفييه بأن تقدم له بيانو تؤجره له . وبطريقة تقسيط معينة يصبح ملكا خالصا له فى خلال عدة شهور . وياله من حمل ثقيل أضافته إلى حملها ! . . فهى استحقاقات بالنسبة لها كالكابوس تفسد صحتها بحثا عن المال اللازم ، ولكن كم حققت لها هذه الحركة الجنونية من سعادة ؛ فالموسيقا كانت جنتها فى هذه الحياة القاسية ، لقد احتلت مكانا ضخها من حياتها ولاذا بها لينسبا متاعب الدنيا ، ولم يكن ذلك خطرًا ؛ فالموسيقا من أمضى المؤثرات الحديثة متاعب الدنيا ، ولم يكن ذلك خطرًا ؛ فالموسيقا من أمضى المؤثرات الحديثة

على النفس البشرية ، فهي تملأ النفس بخمول دافيء أو بما يشبه جو الخريف المُثير فتصحو المشاعر ، وكانت متنفسا لروح مكرهة على عمل مفرط لابهجة فيه مثل عمل أنطوانييت ، وكان حفل الأحد الموسيقي كالضوء الوحيد الذي يتلألأ بعد أسبوع من العمل المتواصل . كانا يعيشان على ذكري آخر حفل موسيقى ذهبا إليه ، وعلى أمل الحفل المقبل ، على هاتين الساعتين أو الثلاث الساعات التي يقضيانها على هامش الزمن ، بعيدًا عن باريس ، وفي انتظار طويل حارج المسرح تحت المطر أو الثلج المتساقط، في البرد أو الهواء جنبا إلى جنب ، وهما يرتعدان خوفا من ألا يجد أماكن ، كانا يسارعان بالدخول إلى المسرح يجلسان في أماكن ضيقة مظلمة حيث يضيعان وسط الزحام . كانا يختنقان ويدهمهم الناس ويكادان يغمي عليهم من شدة الحر والضيق ، ولكنها كانا سعيدين ، وكان كل منهم سعيدا بسعادته وسعادة الآخر ، وكم كان يسعدهما أن يمتلىء قلباهما بالمحبة والنور والقوة التي تتدفق من روح بتتهوفن وفاجنر الكبيرين . كل منهم كان سعيدا بأن يرى وجه أخيه يضيء ، بعد أن أضناهما التعب والهموم السابقة لأوانها . وكانت أنطوانيت تشعر بمنتهى التعب ، فتلقى بنفسها في العش الدافي، اللذيذ كأنها هي بين يدي أم تضمها إلى صدرها وتبكى في صمت ، فيأخذ أوليفييه يضغط على يدها . لم يكن يلتفت إليها أحد في ظلام المسرح الضخم الذي لم يكونا الوحيدين فيه بين الارواح المعذبة التي تلجأ إلى حنان الموسيقا الذي يشبه حنان الأم.

كانت أنطوانييت متدينة إلى درجة كبيرة ، إذ أن الدين إلى جانب الموسيقا كانا يعينانها على الحياة . لم يفتها أبدا أداء صلوات طويلة حارة كل يوم ، كما لم تهمل الذهاب إلى الكنيسة كل أحد . ووسط هذه الحياة المليئة بالتعاسة الظالمة لم تستطع أن تمنع نفسها من الإيهان بحب الإله الذي يرحمنا ، وكانت

على صلة قوية بمن فقدتهم، فقد كانت تشركهم معها في كل محنها، ولكنها كانت ذات روح متحررة وعقل قوى، مما جعلها تبتعد عن باقى الكاثوليك الذين كانوا ينظرون إليها نظرة بعيدة عن الرضا، والذين وجدوا فيها روحا شريرة، فلم يكن إيانها عن انقياد كالقطيع، ولكن كان عن محبة.

أما أوليفييه فلم يكن مثلها ، تعذب كثيرا لذلك رغم أنه اجتاز أزمات نفسية شديدة ، ولكنه كان يحتفظ بقلب متصوف ؛ لذا عاش الاثنان في جو ديني . كل منهما يعود في المساء بعد فراقهما طوال اليوم ، فتبدو لهما شقتهما الصغيرة كالميناء ، كالملجأ الحصين ، فقيرة باردة إلا أنها ظاهرة بالرغم من ذلك ، لكم كانا يشعران وهما فيها بأنهما بعيدان عن أفكار باريس الفاسدة !

لم يتعودا التحدث كثيرا فيها يكونان قد فعلاه، فعندما يعود الإنسان منهكاً إلى منزله لايملك القوة ليعيش يومه الشاق مرة أخرى وهو يتحدث عنه ؛ ولهذا يحاولان جهدهما بطريقة لا إرادية أن ينسيا . كانا يحرصان على عدم طرح الأسئلة ، خاصة في الساعة الأولى لعودتهما عندما يلتقيان على العشاء . كانا يتبادلان التحية بالنظر ، وأحيانا لاينطقان بكلمة واحدة أثناء الطعام ، وتنظر أنطوانييت إلى أخيها الذي يترك طعامه ويستسلم لأحلامه كها كان يفعل من قبل عندما كان صغيرا ، وتداعب يده بلطف وتقول وهي تبسم :

## - هيا تشجع!

يبتسم ويستأنف طعامه وينتهى العشاء دون أن يبذلا أى محاولة للحديث . كانا متعطشين إلى الصمت ، ولاتنحل عقدة لسانيها إلا فى نهاية الطعام ، وذلك عندما يشعران بالراحة ، ويكون كل منها وقد أحاطت به عاطفة الأخوة قد أزال عن نفسه آثار النهار البغيضة .

ويجلس أوليفييه أمام البيانو فيما تعودت أنطوانيت أن تترك البيانو ليعزف هو عليه ، إذ كانت تسليته الوحيدة ، فاستسلم له بكل مافيه من قوة

لقد خلق للموسيقا ، إن طبيعته الأنثوية تؤهله لأن بحب لا لأن يعمل ، كانت تمتزج بأفكار الموسيقيين الذين يعزف لهم ، وعذوب مع تلك الأفكار وتؤدى أدق معانيها بإخلاص ينبعث من العاطفة ، بقد ماتسمح له على الأقل ذراعاه وطبيعته الضعيفة ، فكان ينهكه المجهود الهائل الذي يستلزمه عزف موسيقا تريستان أو السونات الأخيرة لبتهوفن . وهكذا كان يفضل الالتجاء إلى موسيقا موزار وجلوك التي كانت أنطوانيت تفضلها هي الأخرى .

كانت تغنى هى أيضا أحيانا ، ولكن أغنيات بسيطة للغاية لألحان قديمة كان صوتها من نوع الميتزو ذى النبرات المشوبة الحزينة المرتعشة ، كانت تخبل لدرجة لاتستطيع معها الغناء أمام أحد . حتى أوليفييه كانت تجد صعوبة فى الغناء أمامه ويكاد صوتها يختنق . وكان لحن بتهوفن فى الأغنية الإسكتلندية من الألحان المحببة إليها ؛ فهو وديع ورقيق كاسمه . «جونى الوفى » . . فهو يشبهها ، ولم يكن أوليفييه يستطيع أن يسمعها تغنى هذه الأغنية دون أن تترقرق عيناه بالدموع .

أما على فكانت تفضل سياع أخيها ، كانت تسرع فى إنجاز أعمالها المنزلية ، وتترك باب المطبخ ؛ ليتاح لها أن تسمع أوليفييه جيدا ، وبالرغم من احتياطاتها أثناء العمل كان يشكو بعد أن ينفد صبره من الضجة التى تحدثها وهى تعيد الأوانى إلى مكانها ، حينئد كانت تغلق الباب ، وعندما تنتهى من عملها تعود لتجلس على كرسى منخفض لا بالقرب من البيانو ، فأوليفييه لايطيق رؤية أحد بجانبه عند العزف ، ولكن قريبا من المدفأة وفى هذا المكان ، كقطة صغيرة تكومت على نفسها تدير أنطوانييت ظهرها

للبيانو، وقد تعلقت عيناها بعيون الموقد الذهبية ، حيث تحترق قطعة من الفحم في صمت، وتستسلم لصور الماضي . وعندما تعلن الساعة التاسعة تكون في حاجة إلى جهد؛ لكي تذكر أوليفييه بأن الوقت قد حان للكف عن العزف . وكان من الصعب حمله على ترك موسيقاه ، كما كان من الصعب عليها التخلص من أحلامها . وكان لزاما على أوليفييه أن يستأنف عمله الدراسي في المساء دون أن يمتد به السهر، ولم يكن يطيع أخته على الفور لحاجته إلى بعض الوقت لكي يستطيع بعد الانتهاء من موسيقاه أن يعود إلى العمل . ويسبح بعيدا بأفكاره وتدق الساعة معلنة النصف أحيانا قبل أن ينتشل نفسه من عالم الأحلام ، وكانت أنطوانيت وهي منكبة على أشغال ينتشل نفسه من عالم الأحلام ، وكانت أنطوانيت وهي منكبة على أشغال التطريز في الناحية الأخرى من المنضدة ، تعرف أنه يعمل شيئا ، ولكنها لاتجرؤ على أن تنظر كثيرا إلى ناحيته خوفا من أن يتضايق إذا شعر بمراقبتها له .

كان فى سن المراهقة ، سن السعادة ، حيث تمر الأيام الحائرة ، كان ذا جبين نقى وعينين كعيون الفتيات ، نظراته حريئة وساذجة ، وكثيرا ماتحيط به هالة من التعب . وكان ذا فم كبير وشفاه منتفخة كشفتى الطفل الرضيع ، ذات ابتسامة حائرة ، غامضة تائهة ، شاردة ، أما شعره فكان غزيرا ينزل حتى عينيه ويؤلف وفرة على قفاه مع خصلة عنيدة منتصبة ، وحول رقبته رباط مسترخ قليلا ، مع أن أخته هى التى كانت تعقده له بعناية كل صباح . وأما سترته فها كانت تثبت له أزرار بالرغم من أن أنطواينيت تضيع وقتا طويلا فى تثبيتها ، ولم يكن يضع للأكهام أهدابًا ، وكان ذا يدين كبيرتين وقبضتين عظامهها بارزه .

كان أوليفييه يبدو ساخرا ناعسا مستسلما لجواسه وهو يحملق في الفضاء، أما عيناه اللتان تنتقلان بين الأشياء فكائتا تدوران حول غرفة أنطوانيت

حيث المنضدة التي يعملان عليها . وتتسكعان على السير الحديدي الصغير الذي علق فوقه صليب من العاج مع غصن من البقس ، وعلى صورتي أبيه وأمه ، وعلى منظر قديم يمثل بلدتها الريفية الصغيرة ببرجها ومياهها اللامعة ، وعندما تسقط عيناه على وجه أخته الشاحب وهي تعمل بصمت كان يحس بشفقة هائلة عليها وبثورة على نفسه ، فينتفض متضايقا من تكاسله ، ثم يعمل بنشاط ليعوض الوقت الذي أضاعه .

كان بقرأ خلال العطلات ، كان كل منهما يقرأ وحده ؛ إذ أنهما - على الرغم من حب أحدهما للآخر ـ لم يكونا يستطيعان قراءة كتاب واحد بصوت عال ؛ لأن ذلك يجرح شعورهما كما لو كان فيه ما يخدش الحياء . وكان يبدو لهما أن الكتاب النفيس سر لا تفوه به الشفاه، لكن تتحدث به القلوب. وعندما تستهوي أحدهما صفحة ما، كان بدلًا من أن يقرأها للآخر يعطيه الكتاب مشيرا بأصبعه على الجزء المقصود ، وبينها كان أحدهما يقرأ كان الآخر يتابع بعينين لامعتين مايطرأ على وجه أخيه من مشاعر ويشاركه فيها. كانا يجلسان متكئين أمام كتابيهما لا يقرأان ، وإنها يتسامران . ولكم تغلغل الليل كلما احتاجا إلى أن يبوحا بها في نفسيهما وبدا يتلاشي ماكانا يجدان من الصعوبة في الحديث . وكانت تتسلط على أوليفييه أفكار حزينة ، وكان على هذا الإنسان الضعيف أن يتخلص دائها من آلامه بأن يفرغها في صدر إنسان آخر ، وكانت الشكوك تعذبه دائما ، وكان على أنطوانيت أن تعيد إليه شجاعته وأن تحميه مما يساوره : معركة لا تنتهى ، وتتجدد كل يوم، ويبوح أوليفييه بأشياء مريرة ومحزنة ، لايكاد يبوح بها حتى يشعر بالارتياح ، ولايهمه بعد ذلك أن يعرف ما إذا كان قد أثقل على أخته بها باح إليها به . ولقد مضت مدة طويلة قبل أن يلاحظ كيف كان يضنيها ويسلبها قوتها وينقل إليها شكوكه شيئا فشيئا . ولم تظهر أنطوانيت شيئا ، كانت

شجاعة بشوشة بطبيعتها ، تضغط على نفسها ؛ لتحتفظ ببشاشتها فى الظاهر فى حين أنها فقدت مرحها من زمن . كانت تشعر فى بعض الأحيان بملل شديد ، بثورة ضد حياة التضحية التى وهبتها نفسها ؛ ولكنها كانت تريد القضاء على تلك الأفكار، وترفض أن تتعمق فيها ، فهى تعانى منها دون أن ترضى بها . وكانت تستأنس بالصلاة إلا حينها لا يستطيع القلب أن يقوم بأدائها ، وقد يحدث هذا عندما يجف القلب تحت وطأة الآلام . حينئذ لايبقى أمامها إلا أن تنتظر صامتة محمومة خجولة \_ رحمة الله . ولم يدر بذهن أوليفييه شيء من هذه الهواجس أبدا ، أما أنطوانيت فعندما تمر بهذه الأزمات تبحث عن عذرما لتخلو لنفسها وتنفرد فى غرفتها ، ولاتظهر إلا عندما تكون الأزمة قد مرت ، وعندئذ تبدو ابتسامتها وعليها آثار الألم أكثر رقة من ذى قبل ، كأنها تؤنب نفسها لاستسلامها للعذاب

كانت غرفتاهما متجاورتين وسريراهما لايفصلهما إلا حائط واحد . وكان في استطاعتهما أن يتحادثا من خلاله بصوت خفيض ، وعندما يشعران بالأرق كانت بعض طرقات خفيفة على الحائط تقول :

- هل أنت نائم ؟ فأنا لم أنم .

وكان الجدار بينها رقيقا لدرجة جعلتها كصديقين طاهرين ينامان جنبا إلى جنب على سرير واحد ، ولكن الباب الذى يفصل بين الغرفتين كان دائها مغلقا فى الليل بدافع من الخجل الفطرى الخالص ، وهو شعور مقدس لديها ، ولايظل هذا الباب مفتوحا إلا فى حالة مرض أوليفييه ، وماأكثر مايحدث ذلك .

لم يكن أوليفييه يسترد مايفقد من صحته ، بل يبدو أن صحته كانت فى تقهقر مستمر . كان يشكو دائها من آلام فى جنجرته ، وفى صدره ، فى رأسه وفى قلبه . فإن رشحا بسيطا كان كافيا لأن يعرضه للأصابة بالتهاب رئوى ،

وقد أصيب بالحمى القرمزية وكادت تودى به ، وكانت تبدو عليه أعراض غريبة لأمراض خطيرة ، ولكن دون أن يصاب بها فعلا، وكثيرا ماشعر بالآم حادة فى الصدر أو فى القلب قرر الطبيب الذى فحصه بأنه مصاب بالتهاب فى الغشاء الرئوى . وأكد الطبيب الإخصائى الكبير الذى استشير بعد ذلك صحة التشخيص . ومع ذلك فلم يصب أوليفييه بشىء من هذا، كان دائيا مصابا باضطراب فى الأعصاب . وهذا النوع من الآلام يتخذ عادة أشكالا لاتخطر ببال أحد ، وإن كانت لاتكلف الإنسان سوى أيام من القلق، ولكن كم هى قاسية بالنسبة لأنطوانيت ! وكم مرت بها من ليال وهى ساهرة!

كانت ترتعد خوفا عندما تقوم من سريرها لتنصت بجانب الباب إلى أنفاس أخيها معتقدة أنه أوشك على الموت ، كانت على يقين من ذلك ، بل كانت متأكدة منه ، وعندئذ كانت تنتفض وتضم يديها بشدة وتعقدهما على فمها حتى تمنع نفسها من الصراخ .

- ياإلهي . . لا تأخذه منى لا . . أتوسل إليك . . إنى اتوسل إليك! آه يأمي العزيزة! تعالى لنجدتي! يارب أنقذ أخي . . دعه يعيش!

وتقف منتصبة إلى أعلى وهي تقول:

- آه ، كيف يموت في منتصف الطريق ، بعد كل ماحققناه ، بعد أن أوشكنا على الوصول إلى هدفنا ، وبعد أن أوشك أوليفييه أن يدرك السعادة . لا ، لا يمكن أن يموت . . إنها قسوة ، قسوة لا يمكن تحملها .

بدأ أوليفييه يسبب لها هموما أخرى ، كان شريفا مثلها ، ولكنه ضعيف الإرادة ، كانت أفكاره الحرة إلى أقصى حد والمعقدة فى الوقت نفسه ، تجعله مبلبلا يشك فى كل شيء ، يتساهل فها يجهله وتجذبه الملذات إليها . وكانت

أنطوانيت على درجة من الطهارة جعلتها لاتفهم مايدور في ذهن أخيها إلا بعد زمن طويل . وفي يوم اكتشفت حقيقة الأمر فجأة .

ظن أوليفييه أن شقيقته غادرت المنزل ، فهي تعودت أن تخرج في تلك الساعة لإعطاء الدروس ، إلا أنه حدث في ذلك اليوم أن تلقت في اللحظة الأخيرة كلمة من تلميذتها تخطرها فيها بأنها ستستغنى عن الدرس في ذلك اليوم ، وبالرغم من أن إلغاء هذا الدرس كان ينقص بضع فرنكات من ميزانيتها الضئيلة فقد سرت أنطوانيت لذلك في قرارة نفسها . كانت تشعر بسأم شديد ، فتمددت على سريرها ، وشعرت بسعادة ؛ لأنها تمكنت من الراحة يوما دون أن يقر فيها ضميرها . وعاد أوليفييه من الليسيه بصحبته أحد زملائه ، وجلسا في الغرفة المجاورة يتجاذبان أطراف الحديث . كان كل مايقولان مسموعا ، كانا يتكلمان بحرية تامة ظنا منهم أن المنزل ليس به أحد ، وظلت أنطوانيت تنصت باسمة إلى صوت أخيها المرح ، ولكنها بعد قليل توقفت عن الابتسام وجمد الدم في عروقها ، فقد أخذ الشابان يتحدثان في موضوعات غليظة معبرين عن ذلك بجرأة فاحشة ، وبدا عليهما التلذذ من الحديث، وسمعت أنطوانييت ضحكة أوليفييه صغيرها ، والكلمات البذئية تخرج من بين شفتيه هاتين الشفتين اللتين كانت تعتقد حتى الآن أنها برئيتان ، وشعرت بألم حاد يحز في قلبها ، وكان هذا الموقف ولم يكف عن الكلام في هذا الحديث الذي احتذبها والذي لم تستطع هي أن تمنع نفسها من أن تستمع إليه . وأخيرا خرج الصديقان وبقيت أنطوانيت وحدها، فبكت؛ إذ أن شيئا مامن نفسها كان قد مات ، ألا وهي تلك الصورة المثالية التي كانت قد كونتها فيها سبق عن أخيها، عن طفلها ، لقد تلوثت تلك الصورة ، وكان ذلك بالنسبة إليها عذابا عميتا . وعندما تقابلا فى المساء لم تقل له شيئا ، ولاحظ أوليفييه أنها قد بكت، ولكنه لم يعرف السبب، ولم يفهم لماذا غيرت أنطوانيت معاملتها إزاءه

واحتاجت هي إلى بعض الوقت حتى تتمالك نفسها وتعود إلى طبيعتها، ولكن أشد ضربة سددها إليها أوليفييه كانت تلك التي جعلته لايعود إلى المنزل ذات مساء، وسهرت أنطوانيت طوال الليل في انتظاره، وكانت تتألم ألما لا يتوقف على الجانب الخلقي الطاهر منها، بل كان ينفذ إلى الأعماق الغامضة من قلبها، تلك الأعماق التي تضطرب فيها عواطف مهيبة كانت الفتاة تسدل عليها لئلا تراها حجابا لايباح كشفه.

وأهم مادفع أوليفييه إلى فعله هذا هو رغبته في إثبات استقلاله ، وقد عاد في الصباح متخذا مظهرا خاصا ، وعلى استعداد لأن يجيب أخته بوقاحة إذا ماأبدت له ملحوظة ما . فمرق إلى داخل الشقة على أطراف قدميه حتى لايوقظها، ولكن عندما رآها واقفة تنتظره وقد بدا عليها الشحوب وظهرت آثار البكاء في عينيها الحمراوين ، وهي تعد له طعام الإفطار قبل ذهابه إلى المدرسة في صمت ، دون أن توجه إليه لوما أو تقول له أي شيء ، وهي شديدة الإعياء ، كها لو كانت تمتليء بتأنيب تجاهه ، لم يتهالك نفسه ، فارتمي تحت قدميها ، خبئا رأسه في ردائها ، وبكي ، فأخذ الاثنان يبكيان معا . كان خجلا من نفسه مشمئزا من تلك الليلة التي قضاها يشعر أنه أصبح دنيئاً . أراد أن يتكلم ، ولكن أخته منعته من ذلك ، وضعت يدها على فمه فقبل تلك اليد . ولم يتلفظا بشيء . كانا متفاهمين تماما . أقسم بينه وبين نفسه أن تكون أخلاقه عند حسن ظن أنطوانيت ، أما هي فلم تستطع أن نفسه أن تكون أخلاقه عند حسن ظن أنطوانيت ، أما هي فلم تستطع أن الشقيقين عائق ما . لم يتزعزع حبه له ، ولكنها أصبحت ترى في نفس أخيها شيئا غريبا عنها ، شيئا كانت تخشاه .

زاد من تأثرها إلى جانب مااكتشفته فى نفس أوليفييه أنها فى تلك الفترة كانت تألم من معاكسات بعض الرجال لها . فعند عودتها إلى المنزل فى المساء والليل يسدل أستاره ، خاصة عندما كانت تضطر للخروج بعد العشاء لإحضار الأوراق التى تقوم بنسخها أو إعادتها ، كانت تشعر باضطراب شديد عندما يدنو منها بعض الرجال أو يتابعونها أو يلقون على مسامعها عروضا فظة ، كانت تصطحب أخاها كلها أمكنه ذلك بحجة حضه على النزهة ، ولكنه لم يكن يوافقها بسهولة ، وكانت لاتجرؤ على الإلحاح ؛ لأنها لم تكن تريد إقلاقه فى عمله . ولم تستطع روحها الريفية الطاهرة أن تعتاد خصال العاصمة ؛ إذ أن باريس كانت ليلا بالنسبة لها كغابة فيها الوحوش الدنسة التى تطاردها ، فكانت ترتعد خوفا للخروج من نجئها ، ولكنها كانت مضطرة لذلك . فكانت تردد كثيرا قبل أن تتهيأ للخروج وتتألم لذلك دائها، وعندما كانت تفكر فى أن صغيرها أوليفييه سوف يصبح أو ربها كان مثل هؤلاء الرجال الذين يطاردونها يصعب عليها عند عودتها فى المساء أن تمد إليه يدها للنون يطاردونها يصعب عليها عند عودتها فى المساء أن تمد إليه يدها للخافحة ، ولم يستطع أوليفييه أن يعرف سبب نفور أحته .

كانت أنطوانيت جذابة إلى درجة كبيرة دون أن تكون رائعة الجهال ، تجذب الأنظار دون أن ترغب فى ذلك . كانت فى لبسها غاية فى البساطة ، ترتدى ملابس الحداد فى أكثر الأوقات . لم تكن طويلة ، دائها كانت نحيفة رقيقة المظهر ، قليلة الكلام ، تمرق بين الناس بدون أن يشعر بها أحد ، تهرب من الأنظار وهى تجذب الأنظار بها فى عينيها المتعبتين وفمها الصغير الطاهر من عذوبة عميقة . كانت تلاحظ أحيانا إعجاب الناس بها فتخجل على شعور بالغبطة ، تعبيرا عن الدلال اللطيف العفيف الذى يتملك النفس . كان ذلك يظهر فى ارتباك بسيط فى حركاتها وفى نظرة خجولة ترسلها من طرف عينيها . وكان ذلك شيئا سارا ومؤثرا فى الوقت نفسه . هذا

الاضطراب كان يزيد من جاذبيتها . وكانت تستثير الرغبات لدرجة تجعل البعض لايخجل من مصارحتها بذلك ، نظرا لأنها فتاة فقيرة ولا معين لها في الحياة .

كانت تذهب أحيانا لزيارة إحدى عائلات الأثرياء ، آل ناتان ، الذين أظهروا لها اهتبامهم منذ قابلوها في منزل أصدقاء لهم حيث كانت تعطى الدروس ، وبالرغم من حبها للوحدة لم تستطع أن تمتنع عن حضور سهرة أو اثنتين من سهراتهم ، كان الفريد ناتان أستاذًا معروفا في باريس وعالما جليلا، ورجلا من رجال المجتمع في الوقت نفسه ، مما جعل منه مزيجا غريبا من العلم والمرح ، وهو شيء مألوف في هذا المجتمع . أما زوحته فكانت تجمع بنسب متساوية بين عملها الخيرى الصادق وإفراطها في الاندماج في المجتمع . كان الاثنان سخيين نحو أنطوانيت فيها يظهران لها من مودة صادقة ، ولكن في غير استقرار ، فهو مجتمع لديه الفضول الدائم الذي يجعلهم يبحثون عن النفوس والأفكار النفسية ، ولايعنى ذلك أنهم يفعلون شيئا لمساعدةالآخرين ؛ إذ أن مصالح كثيرة تشغلهم في وقت واحد، ولأن حب التظاهر متسلط عليهم أكثر من غيرهم بالرغم من ادعائهم التحرر من حب التظاهر ، وهم على الأقل يفعلون شيئا ما ، وهذا الأمر لابأس به بالنسبة لجمود المجتمع المعاصر . فهم عنصر هام في نطاق العمل . ولم يكثرت أحد من الكاثوليك بأمر أنطوانيت ، فلم تجد عندهم إلا البرود الذي يشبه حائطا ثلجيا من عدم الاكثرات ؛ ولهذا شعرت أنطوانيت بقيمة اهتهام أسرة آل ناتان بها، وإن كان اهتهاما سطحيا . أدركت السيدة ناتان حياة التضحية التي تعيشها أنطوانيت ، وشعرت بها لهذه الفتاة من جاذبية في مظهرها وطبيعتها ؛ ولهذا حاولت أن تفرض عليها حمايتها ، لم يكن عندها أولاد، وكانت تحب الشباب، وكثيرا ماكانت تجمع عندها شبانا وشابات،

وقد ألحت على أنطوانيت لتقوم بزيارتها هي أيضا ؛ كي تخرج من عزلتها وتلهو قليلا ، ولما كان من السهل عليها إدراك سبب شعور أنطوانيت بالوحشة وأنه إنها يرجع جزئيا إلى ضيقها المالى ، أرادت أن تقدم إليها بعض الملابس الجميلة . إلا أن كبرياء أنطوانييت أبي عليها ذلك فرفضت، ولكن هذه السيدة الفاضلة المحبة اتخذت مسلكا آخر أدى إلى إجبار أنطوانيت على قبول بعض تلك الهدايا الصغيرة غالية الثمن . إزاء ذلك كانت أنطوانيت تعبول بعرفان الجميل والخجل ، فتحاول جاهدة أن تحضر سهرات السيدة ناتان ولو من حين إلى آخر ، وبحكم شبابها كانت تجد في ذلك بعض اللذة .

في هذا المجتمع الذي يخلط بين الناس ، حيث يتقابل شبان كثيرون ، أصبحت الفتاة الصغيرة البائسة الجميلة التي ترعاها السيدة ناتان هدفا لاثنين أو ثلاثة من الشبان الطائشين ، حاولوا أن يوقعوها في شباكهم وطمعوا فيها معتمدين على خجلها حتى وصل بهم الأمر إلى التراهن .

وبدأت ترد إلى أنطوانيت خطابات مجهولة أو موقعة بأسماء مستعارة ربانة تصارحها بالحب ، كانت في البداية خطابات غرامية فيها التملق والإلحاح ، فيضرب فيها مرسلها موعدا للقاء ، وسرعان ماأصبحت تلك الخطابات أكثر جرأة . أخذت تستخدم التهديد ثم السب ثم النميمة ، خطابات تجردها من ثيابها ، وتسرد أسرار جسدها بالتفصيل وثلوثه بشهواتها الدنيئة . تسعى إلى استغلال سذاجة أنطوانيت مهددة إياها بفضيحة علنية إن لم تضر في الموعد المحدد ، كانت تبكى ألما كلما شعرت أنها جلبت لنفسها عروضا حقيرة كهذه ، كانت تلك الإهانات تحرق كبرياءها جسدا وروحا ، ولكنها لاتدرى كيف تخرج من هذا المأزق . لم تشأ أن تفاتح أخاها في هذا الموضوع ، فكانت تعلم أنه سيتألم كثيرا وأنه سيجعل المسألة تتخذ شكلا

أكثر خطورة ، لم يكن له أصدقاء ، فهل تلجأ إلى البوليس ؟ كانت ترفض ذلك خوفا من الفضيحة ، ومع ذلك كان لابد من إيجاد حل لهذا الموقف ، وقد شعرت أن سكوتها لا يكفى لحايتها ، وأن الشقى الذى يطاردها سوف يكون عنيدا في موقفه ، وأنه سوف يصل إلى اقصى حد من الاستهتار ، ولن يتراجع إلا إذا وجد إنه سيقع في خطر . بعث إليها برسالة كإنذار نهائى يأمرها بالذهاب إلى متحف لوكسمبرج في الغد فذهبت . كانت قد اقتنعت بعد أن أرهقت ذهنها في التفكير أن هذا الشخص الذى يضطهدها لابد أن يكون قد قابلها عند السيدة ناتان ؛ إذ أنه أشار في إحدى رسائله إلى أمر من المرجح أن يكون قد حدث هناك .

توسلت إلى السيدة ناتان طالبة منها أن تؤدى لها خدمة كبيرة ، وهى أن ترافقها بعربة حتى باب المتحف وتنتظرها لحظة هناك . فذهبتا ودخلت أنطوانيت المتحف ، وعندما وصلت أمام اللوحة المتفق عليها اقترب منها الفتى الذى كان يهددها برسائله تعلوه علامات الانتصار ، وبدأ يحدثها فى ذوق مصطنع ، فحدقت فيه النظر دون أن تنطق بكلمة ، وعندما انتهى من حديثه سألها مازحا: لماذا تفحصه هكذا فأجابت :

- إنى أنظر إلى جبان .

ولم يضطرب لمجرد هذا التوبيخ، وبدأ يكلمها بدون كلمة ، فقالت له :

- أردت أن تهددني بفضيحة فجئت لأقدمها إليك ، أترغب في ذلك ؟

كانت ترتعد وهى تتكلم بصوت مرتفع ، وكان ممكنا أن يلفت إليها الأنظار ، وكان الناس ينظرون إليها فعلا ، وشعر الشاب أنها لم تتراجع أمام أى شيء فخفض من صوته ، فرمته مرة أخيرة بقولها :

- أنت جيان . .

وأدارت له ظهرها ، فتبعها كى لا يظهر فى صورة المنهزم ، خرجت أنطوانيت من المتحف والرجل يسير على أعقابها، واتجهت نحو العربة التى كانت تنتظرها ، وفتحت الباب على حين غرة فوجد الشخص نفسه وجها لوجه أمام السيدة ناتان التى عرفته وحيته باسمه . فاضطرب واختفى عن الأنظار .

واضطرت أنطوانيت أن تروى لرفيقتها قصة هذا الشخصى، رغم أنها لم تفعل ذلك بدون أسف وتحفظ شديد ؛ إذ أنه كان من الصعب عليها أن تطلع سيدة غريبة على سر آلامها الناتجة عن حيائها الجريح ، فآخذتها السيدة ناتان لأنها لم تنبهها في بادىء الأمر ، وتوسلت إليها أنطوانيت ألا تروى هذه القصة لأحد ، وانتهى الحادث عند هذا الحد ، ولم تكن صديقة أنطوانيت بحاجة إلى غلق باب منزلها في وجه هذا الشخص ؛ إذ أنه لم يعد بعد ذلك أبدا .

في هذا الوقت تقريبا تألمت أنطوانيت ألما من نوع آخر . فقد ظهر رجل في الأربعين من عمره ، يشغل منصب قنصل في الشرق الأقصى عاد إلى فرنسا في إجازة بضعة أشهر ، قابل أنطوانيت عند أسرة ناتان وأغرم بها ، وأعدت ناتان هذه المقابلة دون علم أنطوانيت؛ إذ قررت في نفسها أن تتوسط في زواج صديقتها الصغيرة ، كان يهوديا ، ولم يكن جميلا ، بل كان أصلع قليلا ومنحنى الظهر، ولكن كانت له نظرة طيبة ، وكان مخلصا في معاملاته مع الناس ، وله قلب يرثى لآلام الغير ؛ إذ كان هو نفسه قد قاسى الكثير. لم تعد أنطوانيت هذه الفتاة الصغيرة الخيالية ، هذه الطفلة المدللة التي تتخيل الحياة كأنها نزهة مع الشخص الحبيب في ذات يوم جميل ، ولكنها كانت تنظر إلى الحياة الآن وكأنها معركة عنيفة يجب على المرء أن يستأنفها كل يوم دون كلل ، وإلا فقد في لحظة واحدة كل الأرض التي اكتسبها حثيثا بعد سنوات

كلها تعب . وأخذت أنطوانيت تصور لنفسها كم يكون عذبا أن تتكيء على ذراع صديق يشاركها في متاعبها، وتستطيع أن تغمض عينيها قليلا و هو ساهر عليها . كانت علي يقين من أن هذا كان حلما ، ولكنها لم تجد بعد الشجاعة الكافية لتودع ذلك الحلم نهائيا ، والحقيقة أن أنطوانيت لم تكن تجهل أن الفتاة التي لآتملك مهرا ليس من حقها أن تأمل شيئا في المحيط الذي تعيش فيه ؛ فالطبقة البورجوازية الفرنسية العتيقة معروفة في العالم كله بالعقلية المادية الدنيئة التي تواجه بها مسائل الزواج . هؤلاء البورجوازيون يفوقون اليهود أنفسهم في شغفهم الدنيء بالمال . فكثيرا مايختار شاب يهودي ثرى فتاة فقيرة شريكة لحياته . أو أن فتاة غنية تبحث بلهفة عن رجل مفرط في ذكائه ، أما عن البورجوازيين الكاثوليك الريفيين فإن كيس النقود يبحث عن كيس النقود . مع أن احتياجات هؤلاء البؤساء تافهة ، فهم لايعرفون سوى الأكل والتثاؤب والنوم والادخار .كانت أنطوانيت تعرفهم جيدا؛ فقد رأتهم منذ طفولتها بمنظار الثراء كما رأتهم بمنظار الفقر ، ولم تعد تتوهم ان في استطاعتها الاعتماد عليهم ؛ لذلك شعرت بسرور عميق غير منتظر عندما تقدم لها هذا الرجل طالبا يدها ، ومع أنه لم تشعر نحوه بالحب في باديء الأمر فإنها أخذت تشعر إزاءه بحنان عميق وبعرفان للجميل. ومع ذلك رفضت طلبه ، وما كان لها أن ترفض لولا أنه كان لزاما عليها أن تتبعه إلى المستعمرات وأن تترك أخاها . وأدرك هذا الصديق سمو الأسباب التي دفعتها إلى الرفض ، إلا أنه لم يغفر لها ، فالحب أناني يطلب من الحبيب أن يضحى من أجله بكل شيء حتى أجمل الصفات التي يتحلى بها، ولايقبل منه دون ذلك . وامتنع الرجل عن رؤيتها ولم يراسلها بعد سفره، وانقطعت أخباره عنها حتى أرسل إليها يوما - بعد خمسة أو ستة شهور \_ دعوة مكتوبة بخط يده تنبئها بزواجه من امرأة اخرى!

اكتأبت أنطوانيت كثيرا لهذا النبأ ، وامتلأ قلبها بالحسرة مرة أخرى ونذرت آلامها لله ، أرادت أن تقنع نفسها بأنها تستحق العقاب الذى نزل بها ؛ لأنها نسيت ولو للحظة مهمتها الوحيدة ، التضحية من أجل أخيها . ولم تعد تفكر في غير تلك المهمة

اعتزلت أنطوانيت العالم وانقطعت عن زيارة آل ناتان الذين أظهروا نحوها فتورا منذ رفضت العريس الذى قدموه لها ، هم أيضا لم يقتنعوا بأسباب رفضها . حرح كبرياء السيدة ناتان ألا يتم هذا الزواج بسبب أطوانيت . وكانت قد قررت بداية أنه سيتم وأنه سيكون موفقا تماما تماما . لم تكن تشك في أن لدى أنطوانيت أسبابا وجيهة للرفض ، وإن كانت أسبابا عاطفية مبالغا فيها ، وبين عشية وضحاها تخلت عن هذه الفتاة المليئة بالكبرياء في نظرها وانشغلت عنها ؛ إذ أن رغبتها الملحة في تقديم المساعدة بالكبرياء في نظرها وانشغلت عنها ؛ إذ أن رغبتها الملحة في تقديم المساعدة للناس سواء أرادوا ذلك أم لا وفقتها لاختيار فتاة أخرى بسطت عليها حمايتها، فاستنفدت كل ماكان في استطاعة السيدة ناتان أن تقدمه من إخلاص واهتمام لإنسان ما.

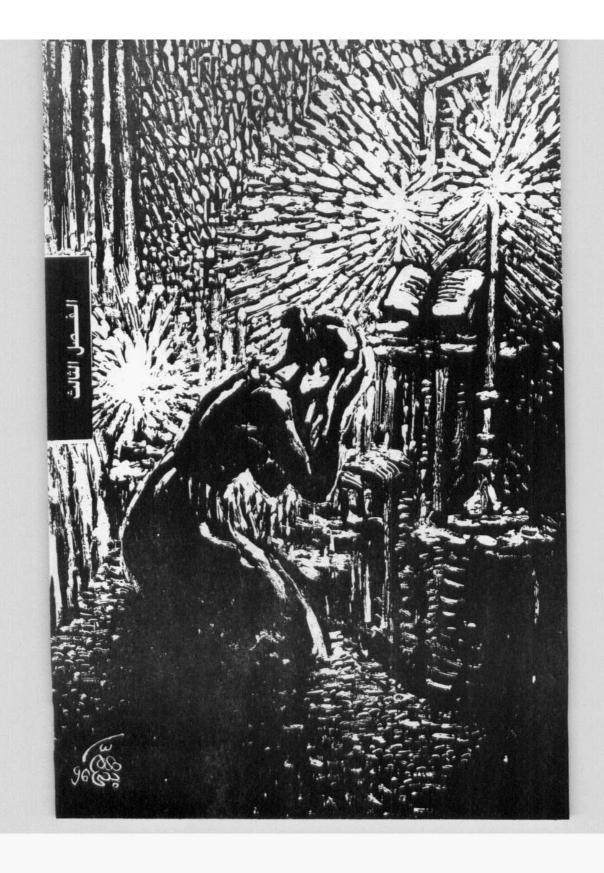



كان أوليفييه يجهل تماما الأحداث المؤلمة التي اتخذت قلب أنطوانيت مسرحا لها . فقد كان حبيباً طائشا يعيش في الأحلام، ومن العبث الاعتباد عليه في شيء، رغم تفكيره وعقله المليء بالحيوية وقلبه الذي يتدفق منه الحنان مثلما يتدفق من قلب انطوانيت، أما مجهوداته التي تستمر شهورا متتالية فقد كانت معرضة للضياع تيجة لأعمال تافهة أو نتيجة لتكاسل أو يأس أو حب خيالي يستنفد كل وقته وقواه . كان يعشق من يصادف من فتيات جميلات أو يغرم بفتيات صغيرات مدللات لم يتحدث معهن أكثر من مرة في مجتمع ما ، رغم أنهن لايُعِرْنَهَ أي اهتهام ، وكثيرا ماعشق كتابا أو قصيدة أو لحنا فأغرق نفسه فيه شهورا طويلة على حساب دراسته . وكان على أنطوانيت أن تراقبه دون ملل وفي حذر شديد حتى لاينتبه إلى ذلك وحتى لاتجرح شعوره ، وكانت تخشى دائها أن يتهور في تصرفاته ، فقد كان محموما دائها متلهفا لكل شيء ، غير متزن، يسارع إلى الأمور بقلق بالغ كما يفعل الذين يترقبهم مرض السل. ولم يخف الطبيب عن أنطوانيت مدى ما في ذلك من خطورة ، فأوليفييه كان بطبيعته كالنبات الهزيل الذي نقل من موطنه الأصلي إلى باريس . في حين أنه في حاجة إلى الضوء والهواء النقى . ولكن أنطوانيت لم تستطع أن توفر له ذلك ، فلم يكن لديها من المال مايسمح لها بالابتعاد عن باريس أثناء العطلة الصيفية . وفي باقى أيام السنة كانا ينهمكان في أعمالهما طوال الأسبوع ،

ويبلغ منها التعب أشده أيام الآحاد فلا يجدان ميلا إلى الخروج من المنزل إلا إذا كانت هناك حفلات موسيقية .

ومع ذلك ففي بعض آحاد الصيف كانت أنطوانيت تغالب نفسها وتصطحب أخاها إلى الغابات المجاورة لباريس من ناحية شافيل أو سان كلو، ولكن تلك الغابات تكون عادة مليئة برجال يصطحبون النساء وسط الضجيج والغناء الشعبي والأورا الملوثة الملقاة على الأرض. فلا يجدان وسط كل هذا ما ينشدان من قدسية الوحدة التي تريح النفس وتنقيها ، ويعودان في المساء في فوضى القطارات المزدحمة حيث يتكدس الناس في جو خانق داخل عربات الضواحي المخجلة الواطئة . كانت هناك ضوضاء وضحك وغناء وإباحية ورائحة كريهة تمتزج بدخان التبغ . ويعود أوليفييه وأنطوانييت من هذه الرحلة متأففين وقد فقدوا روحيهما المعنوية النافرتين من تلك المظاهر الشعبية . ويتسل اوليفييه إلى أخته ألا تعود إلى تلك النزهات ، ولا تجد أنطوانيت في نفسها الرغبة في تكرارها قبل أن يمضى وقت طويل. ومع ذلك \_ ورغم كراهيتها لهذه النزهات التي تفوق كراهيه أوليفييه لها \_ كانت تعتقد أنها ضرورية لصحة أخيها فترغمه أن يعود إليها ، ولكن التجارب الجديدة لم تكن أسعد من الأولى ويؤنبها أوليفييه على ذلك في شدة، ويظلان محبوسين في المدينة الخانقة ومن ساحة سجنهما كانا يتوقان إلى الحقول.

وصل أوليفييه في دراسته إلى المرحلة النهائية ، وكان عليه أن يؤدى في نهاية ذلك امتحان مدرسة المعلمين العليا ، حان الوقت فعلا للانتهاء من هذه الدراسة شعرت أنطوانيت بوطأة التعب . كانت تعتقد أن شقيقها سينجح ؛ إذ أن الظروف جميعا تهيئه للنجاح ، فكان من الطلبة الممتازين في الليسيه بإجماع المدرسين على تقدير أعاله وذكائه لولا أن التفكير المنظم كان

ينقصه ، مما جعل من الصعب عليه إخضاع فكره لأية خطة ثابتة ، ولكن شعور أوليفييه بالمسئولية الملقاه على عاتقه كان يرهقه إلى درجة أخذت تفقده القدرة على العمل كلما اقترب موعد الامتحان ، بل إن التعب المضنى والخوف من الرسوب وخجله الذى أصبح كالمرض بالنسبة إليه ، فيشل تفكيره قبل الامتحان . كان يرتعد لمجرد التفكير في أنه سيقف بين يدى ممتحنيه ، وكم سبب له خجله من عذاب ، كان وجهه يحمر خجلا ويكاد يختنق عندما يأتى دوره ليتكلم ، وكان لايجيب إلا بصعوبة في بادىء الأمر ، كان يعرف أن ثمة سؤالا سيلقى عليه أن يجيب عن سؤال فجائى أكثر مما لو كان يعرف أن ثمة سؤالا سيلقى عليه ، وهنا يصبح كالمريض ولاينقطع ذهنه عن التفكير مهيئا له كل ماسيحدث بالتفصيل ، وكلما طال انتظاره ازداد به التفكير . وليس هناك امتحان إلا وأداه على الأقل في الأحلام في الليالى السابقة للامتحان حيث يستنفد كل نشاطه ، وهكذا لايتبقى لايتبقى من نشاطه شيء للامتحان الفعلى .

على أنه لم يستطع مجرد الوصول إلى تأدية الامتحان الشفهى المخيف الذى كان العرق يتصبب منه اثناء الليل لمجرد التفكير فيه ، ففى امتحان الفلسفة التحريرى عجز أوليفييه عن أن يكتب ولو صفحتين في ست ساعات مع أن تلك المادة كانت جديرة باستهوائه في ظروف عادية أخرى . كان ذهنه خاويا طوال الساعات الأولى من الامتحان ، لم يفكر في شيء أي شيء على الإطلاق وخيل إليه أن أمامه حائطا أسود يصطدم به كلم حاول التفكير . وتشقق هذا الحائط قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان بساعة واحدة وتدفقت من هذا الحائط إشعاعات من النور . وتمكن أوليفييه من كتابة بعض السطور الممتازة ، ولكنها لا تكفى لنجاحه . ورأت أنطوانيت علامات الانهيار على وحه أخيها ، فأدركت أنه راسب لا محالة ، وشعرت

باليأس مثله ، ولكنها لم تظهر له شيئا ، فقد كان لديها قدرة على الاحتفاظ بالأمل في أشد الظروف يأسا .

## ورسب أوليفييه في المسابقة!

أما أنطوانييت فكانت تتظاهر بالابتسام كها لوكان الأمر غير ذى أهمية، ولكن شفتيها كانتا ترتعدان ، وأخذت تواسى شقيقها قائلة له: إنه من السهل عليه تعويض مانتج عن سوء الحظ ، وإنه سينجح دون شك في العام التالى وبترتيب أفضل . ولم تقل له: كم كان يهمها أن ينجح فى ذلك العام ، ولاكيف تشعر بجسدها وروحها يضمحلان لخشيتها ألاتتمكن من احتهال عام آخر كالذى انقضى ، ولكن الضرورة كانت تحتم عليها أن يحتمل، فلو أنها اختفت قبل أن ينجح أوليفييه لما وجد الشجاعة الكافية للاستمرار فى كفاحه وحده ، سوف تفترسه الحياة .

لذلك أخفت أنطوانييت عن أخيها أعباءها ، وضاعفت جهودها وتفانت؛ لتوفر له بعض التسليات أثناء العطلة الصيفية ، حتى يعاود العمل بقوة جديدة في بدء العام الدراسي ، ولما حان الوقت وجدت أنطوانييت أن القليل من المال الذي ادخرته قد نفد ، علاوة على أنها فقدت أكثر الدروس التي كانت تعود عليها بفائدة كبيرة .

ومضى عام آخر وتوترت أعصاب أنطوانيت وشقيقها أمام الامتحان النهائى وكادت تتحطم . كان عليها قبل كل شىء أن يعيشا أن يبحثا عن سبل أخرى للعيش . فقبلت أنطوانيت وظيفة مدرسة لأسرة في ألمانيا حصلت عليها بفضل أصدقائها من آل ناتان كان ذلك اخر حل تود أن تلجأ إليه ؟ إذ لم يكن ثمة حل اخر في ذلك الحين ، ولم تعد تستطيع الانتظار، فمنذ ست سنوات وهي لم تفارق شقيقها يوما واحدا . وأصبحت لاتتصور كيف تعيش الآن دون أن تراه أو تستمع إليه . وكلما فكر أوليفييه في

ذلك الأمر شعر بالفزع ، ولكنه لم يجرؤ على الكلام . إنه هو السبب في هذا الشقاء ، فلو أنه نجح لما اضطرت أنطوانيت أن تلجأ إلى مثل تلك الحلول . ولم يعد من حقه أن يعترض على هذا الحل الذي ارتأته أخته . كان على أنطوانيت أن تقرر الأمورر وحدها . قضى الشقيقان الأيام التي تسبق سفر الطوانيت في ألم صامت كما لو كان أحدهما على وشك الموت ، وكلما اشتدت وطأة الألم على واحد منهما كان ينعزل عن الآخر ويختبىء ، فهى تنظر إلى شقيقها تستقى النصيحة من نظراته . لو أنه قال

## - لا ترحلي . . .

لعدلت عن سفرها رغم شدة ضرورته . وحتى اللحظات الأخيرة وهما فى العربة التى أقلتها إلى محطة الشرق كانت أنطوانيت على استعداد لأن تعدل عن قرارها، الا أنها لم تجد فى نفسها القوة الكافية للتنفيذ، انتظرت كلمة من شقيقها ، كلمة واحدة ، ولكنه لم يتفوه بها . كان هو الآخر يتجلد مثلها .

وطلبت منه أن يعدها بالكتابة إليها يوميا، وألا يخفى عنها شيئا، وأن يدعوها إليه فورا إذا ماطرأ أدنى شيء .

رحلت أنطوانييت . وعاد أوليفييه حزينا إلى عنبر النوم في الليسيه ، حيث قبل الالتحاق بالقسم الداخلي ، فيها كان القطار يحمل أنطوانييت التي بدا عليها الألم وأخذت ترتعش من البرد . لم يغمض لاكليها جفن طوال الليل ، اذ كان كل منها يشعر بأن كل دقيقة تمر به تبعده عن الآخر ، وأخذ يتناجيان بصوت خافت .

كانت أنطوانيت تشعر بخوف من الحياة الجديدة التي تقبل عليها . لقد تغيرت كثيرا في السنوات الست الماضية ، كانت فيها مضى من الشجاعة بحيث لا يرهبها شيء ، ثم تعودت السكون والوحدة لدرجة جعلتها تتألم

كلما اضطرت إلى أن تحيد عن ذلك . أنطوانيت الضاحكة ، الثرثارة ، المرحة أثناء الأيام السعيدة التى انقضت وانقضت معها حياتها ، لقد جعل منها البؤس فتاة برية ، ولاشك أن عدوى الخجل قد انتقلت اليها آخر الأمر من أوليفييه . كان من الصعب عليها التحدث مع أى شخص خلاف أخيها . أصبحت تهاب كل شيء وتخاف حتى من الزيارات العادية ؛ ولذا كانت تشعر بغم شديد لمجرد التفكير في أنها ستعيش مع أناس غرباء وتتحدث إليهم \_ وتكون موضع نظراتهم على الدوام . هذه الفتاة المسكينة لم يكن لدي أخيها \_ أى استعداد للتدريس . فكانت تؤدى واجبها بأمانة رغم أنها لم تكن تؤمن به . ثم إن شعورها بما لعملها من عدم الفائدة لم يساعدها على أداء ذلك العمل . لقد خلقت لتهب الحب للناس ، ولم تخلق للتدريس ، ولكن أحدا لم يكترث لعاطفتها .

كان منزل الاسرة التي عملت لديها في ألمانيا آخر مكان يصلح لإظهار تلك العاطفة ؛ إذ أن أسرة جرونيوم التي كلفتها بدريس اللغة الفرنيسة للأطفال لم تعرها أي اهتهام . فأفراد تلك الأسرة كانوا مزيجا من الكبرياء والأنفة ، لايبالون بشيء وإن كانوا فضوليين ، كانوا يدفعون أجورا لا بأس بها ، إلا أنهم كانوا ينظرون إلى من يقبض مالهم كأن مدين لهم بالجميل ، ويعتقدون بعد ذلك أن من حقهم ان يتصرفوا معه كها يشاءون ؛ لذلك عاملوا أنطوانيت كها لو كانت خادمة ذات مستوى يعلو قليلا عن باقي الخدم . ولم يتركوا لها أي حرية تقريبا ، حتى إنها لم يكن لها غرفة خاصة بها . كانت تنام في غرفة صغيرة ملاصقة لغرفة الأطفال ، يظل بابها مفتوحا إثناء الليل . وهكذا لم تستطع ان تنفرد بنفسها من وقت لآخر ، هذا الحق المقدس في ان ينفرد كل انسان بمشاعره الداخلية . كانت كل سعادتها ان تلتقي بأفكارها مع شقيقها ، وتتحدث اليه مستغلة اللحظات التي تتمتع فيها بأفكارها مع شقيقها ، وتتحدث اليه مستغلة اللحظات التي تتمتع فيها بأفكارها مع شقيقها ، وتتحدث اليه مستغلة اللحظات التي تتمتع فيها

بالحرية ، ولكن حتى تلك اللحظات كانوا ينازعونها اياها وماتكاد تكتب كلمة واحدة حتى تجد في الغرفة من يحوم حولها ويسألها عها تكتب ، وإذا ما قرأت خطابا سألوها عها فيه . وكانوا يستخبرون عن الشقيق الصغير بطريقة ودية وان لم تخل من سوء الظن والسخرية ، وكان على أنطوانيت ان تختىء . وقد يخجل الانسان عندما يعلم الوسائل التي كات الفتاة يلجأ اليها أحيانا ، وكيف كانت تحبس في أماكن منعزلة لتقرأ دو ن أن يراها أحد خطابات أوليفييه ، ولو حدث مرة ونسيت خطابا في مكان ما بغرفتها فمها لاشك فيه أن ذلك الخطاب سيقرأ حتما . ولما لم يكن لديها من الأثاث المحكم ، الذي يمكن أن تحتفظ فيه سوى حقيبتها الكبيرة ، فقدكانت مضطرة لأن تحمل معها كل ما تملك من أوراق لاترغب في أن يطلع عليها أحد . كانوا يفتشون دائها في كها كانوا دائمي البحث عها يدور في نفسها ، وكانوا يبذلون جهدهم لكي يصلوا الى مافي أعهاقها من أسرار ، ولم يكن ذلك اهتهاما من آل جرونيوم بأمر أنطوانيت ، ولكن اعتقادا منهم أنها ملك لهم ماداموا يدفعون لها أجرا ، فهم لايفعلون ذلك عن سوء قصد ، وإنها لأن الفضول كان عادة أصيلة لديهم حتى إنهم لايشعرون لذلك بأي حرج فيها بينهم .

ولم يكن هناك شيء أصعب احتمالا على نفس أنطوانيت من هذا التجسس المستمر ، وهذا التجرد من الحياء الذي لم يكن يسمح لها بأن تهرب ولو ساعة كل يوم من أنظار الفضوليين ، ولم يلبث التحفظ والكبرياء اللذان تواجه بهما أنطوانيت آل جرونيوم أن تسببا لهم في الألم . وكانوا يجدون في المثل الأخلاقية العالية أسبابا يبررون بها فضولهم الفظ ، ويستنكرون بها رغبة أنطوانيت في أن تتحاشى ذلك . كانوا يؤمنون أن من حقهم معرفة كل شيء عن الحياة الخاصة لتلك الفتاة التي تعيش عندهم كواحدة من أفراد

الأسرة والتى وكلوا إليها أمر تربية أطفالهم ، من أجل ذلك كله فهم مسئولون عنها . وكثيرات من ربات البيوت يدعين هذه المسئولية بالنسبة لخدمهن وإن كانت هذه المسئولية تقتصر على حرمان هؤلاء المساكين من أى بهجة في الحياة فأنها لا تجنبهم الاعمال الشاقة اوالكريهة ، واستنتج آل جرونيوم أن أنطوانيت لابد أن تكون مذنبة لرفضها الاعتراف بواجبهم الادبى نحوها ؛ فالفتاة الشريفة ليس لديها ما تخفيه من أسرار .

وهكذا أحيطت أنطوانيت بجو من الاضطهاد اضطرها أن تكون دائما على أهبة الاستعداد للدفاع نفسها . وزادها ذلك جمودا في مظهرها وانطواء على نفسها يتجاوز المألوف .

كان يصلها يوميا من أخيها خطابات لانقل صفحاتها عن اثنتي عشرة ، وتمكنت من الرد على كل خطاب ولو ببضعة سطور . وحاول أوليفييه أن يبدو شجاعا وأن يخفي ما استطاع من ألمه ، ولكن الملل كاد يقتله ؛ إذ أن حياته كانت مرتبطة بحياة شقيقته لدرجة جعلته يشعر بأنه فقد نصف كيانه بعد أن افترق عنها . لم يعد يعرف كيف يستعمل فكره أو حتى ذراعيه وساقيه ، لم يعد يعرف كيف يتنزه او كيف يعزف على البيانو ، لم يعد يعرف كيف يعمل أو كيف يعمل أو كيف يعديون على البيانو ، لم يعد يعرف فأخذ ينكب على كتبه من الصباح حتى المساء ، ولكن دون أية فائدة ؛ إذ أن فكره كان بعيدا . كان يتعذب في نفسه عندما يفكر في أخته وفي رسائل الأمس، ويظل يحدق في ساعة الحائط منتظرا الرسالة التالية التي مايكاد يتسلمها حتى ترتعد أصابعه فرحا وخوفا أيضا وهي تمزق الغلاف . لم يحدث يتسلمها حتى ترتود كما كانت تفعل أخته ليقرأ رسائلها التي يحتفظ بها قط لحبيب تسلم من حبيب له رسالة فاضطرب حنانا وقلقا مثلها حدث دائها معه . وكان إذا جاء الليل يضع آخر رسالة تصله منها تحت وسادته دائها معه . وكان إذا جاء الليل يضع آخر رسالة تصله منها تحت وسادته

ويظل يتفقدها من وقت لآخر؛ ليطمئن عليها في ساعات الأرق الطويلة التي يداعب خياله فيها ظل أخته العزيزة . كم كان يشعر بوطأة البعد عنه ، وكانت نفسه تنقبض بوجه خاص إذا ما تأخر البريد في حمل رسالة أنطوانييت إليه فلا تصله إلا بعد مضى يومين من إرسالها . ماأطول اليومين والليلتين بينها! كان يبالغ في طول الوقت والمسافة التي تفصل أحدهما عن الآخر ، لا سيها وأنه لم يسافر من قبل . كان خياله دائب العمل فهو يقول لنفسه: ياالهي ، ماالعمل إذا مرضت ؟ إنه لم يحتمل أن تموت قبل أن يمكنه رؤيتها ، لماذا لم تكتب اليه إلا بضعة أسطرفي اليوم السابق ؟ هل كانت مريضة ؟ وعندئذ يكاد يتختنق اوليفييه وكان التفكير يذهب به أكثر من ذلك إلى الفزع خوفا من أن يموت بعيدا عن شقيقته وهو وحيد وسط زملائه الذين لا يكترثون بأمره ، وفي هذه الليسيه التي تشمئز منها النفس، وفي باريس الكئيبية، كان يفكر كثيرا في هذا الاحتمال حتى يمرض فعلا فيتساءل: هل يكتب إليها لكي تعود ؟ ولكن سرعان ما كان يحجله هذا الجبن . فما إن يشرع في الكتابة حتى يشعر بسعادة في التحدث إليها تجعله ينسى لمدة قصيرة آلامه ، وكان يخيل إليه أنه يراها ويستمع اليها ، فيروى لها كل شيء في خطاباته . لم يحدث أبدا عندما كانا معا أن حدثها بمثل هذه المودة الصادقة وبمثل هذه العاطفة التي تجعله يناديها: شقيقتي المخلصة الشجاعة ، شقيقتي الصغيرة الحبيبة الطيبة التي أحبها حباجما . كانت رسائل غرامية حقا .

كانت خطابات أوليفييه هذه تغمر أنطوانيت بحنانها المتدفق ، فكانت النسيم تستنشقه الفتاة طوال يومها ، وإذا ماتأخرت فى الصباح عن الميعاد المنتظر ظهر عليها البؤس . وحدث أن آل جرنيوم تأخروا مرتين أو ثلاثا حتى المساء فى تسليمها خطابات أخيها ، وكان ذلك عن عدم اكتراث أو ربها عن

سوء قصد ، وفى مرة أخرى أخر الخطاب حتى اليوم التالى فانتابت أنطوانيت الحمى . وفى يوم رأس السنة خطرت لهما ، هما الاثنين ، فكرة واحدة دون أن يتفقا عليها ، ففاجأ كل منهما الآخر ببرقية مطولة كلفتهما الكثير ، ووصلت إليهما فى ساعة واحدة . كان أوليفييه مستمرا فى استشارته لأنطوانييت فيما يختص بأشغاله ، وما يعتريه من قلق ، فتسدى إليه أنطوانيت النصح وتسانده وتبث فيه قوتها .

ولكن أنطوانيت كانت هي نفسها في حاجة إلى القوة ؛ إذ كادت تختنق في هذا البلد الغريب حيث لاتعرف أحدا ولايهتم بأمرها أحد ، إلا زوجة لأحد المدرسين جاءت أخيرا للإقامة بتلك المدينة ، وكانت هي أيضا تشعر بالغربة ، وأحست هذه السيدة الكريمة بشيء من حنان الأم ، وتأثرت لألم هذين الشقيقين الصغيرين اللذين افترقا رغم حبها الشديد . وقد نجحت في أن تنتزع من أنطوانيت جزءا من قصتها ، ولكن هذه السيدة كانت تحب الضجيج وتتصرف بطريقة عامية ، تنقصها اللباقة والرزانة ، إلى حد جعل أنطوانيت ذات الإحساس المرهف تنطوي على نفسها ؛ لذلك لم تتمكن الفتاة من أن تبوح بها في قلبها لأحد ، وأخذت تكتم همومها، فتشعر بين الحين والحين بأنها قد أوشكت على السقوط تحت هذا العبء الثقيل ، ولكنها كانت تعض على شفتيها وتستأنف السير . وساء ت صحتها فانتابها هزال شديد . كانت خطابات أوليفييه تزداد يأسا . وفي أزمة من الضيق كتب إليها قائلا :

- عودي ، عودي ، عودي !

وما كاد يرسل هذا الخطاب حتى شعر بالخجل من نفسه ، فكتب خطابا آخر يرجو فيه من أخته أن تمزق الخطاب الأول ولا تفكر فيه ، وادعى المرح ، وأنه لم يعد فى حاجة إلى شقيقته . كان يجرح كبرياءه أن يعتقد أحد أنه لايستطيع الاستغناء عن أخته .

ولكن أنطوانييت كانت تدرك أمر أوليفييه تماما ، فكانت تقرأ مايدور في ذهنه ذون أن تدرى ماتفعل . وفي أحد الأيام أوشكت على العودة ، فذهبت إلى المحطة لتستفسر عن موعد قيام قطار باريس بالضبط ، ولكن سرعان ما قالت لنفسها : إن هذا ضرب من الجنون ، فإن النقود التي تحصل عليها تسمح لها بدفع مصاريف أوليفييه المدرسية وإنه طالما استطاعا الاحتمال وجب عليها الثبات ، ولم يعد لأنظوانيت مايلزمها من حزم لاتخاذ أى قرار ، كانت تعود إليها في الصباح شجاعتها الفائقة ، ولكن حين يقترب منها ظل المساء كانت تخور قواها فتفكر في الهرب، كانت تشعر بالحنين إلى وطنها ، هذا الوطن الذي طالما كان قاسيا ، ولكن مع ذلك ينطوى على كل وطنها ، هذا الوطن الذي طالما كانت تتوق إلى اللغة التي يتحدث بها شقيقها ، والتي كانت تعربها عن حبها له .

وحدث أن مرت بالبلدة الألمانية الصغيرة فرقة من الممثلين الفرنسيين ، ومع أن أنطوانييت لم تذهب إلى المسرح إلا نادرا ؛ إذ لم يكن لديها الوقت ولا الميل لذلك ، فقد شعرت بحاجة ملحة للذهاب إلى المسرح لتستمع إلى من يتكلمون بلغتها ، ولتلجأ فترة قصيرة إلى فرنسا . فوجدت الأماكن قد نفدت ، فقابلت الموسيقار الشاب جان كريستوف الذى أشاع الثرثرة في المدينة الصغيرة ، وسرعان ما وصلت الشائعات إلى أسهاع آل جرونيوم المستعدين لتصديق كل ما يشاع عن تلك الفتاة الفرنسية . وكانوا من جهة أخرى شديدى السخط على كريستوف ، فاستغنوا عن خدمات أنطوانيت في جفاء .

أما هذه الفتاة البريئة ، ذات النفس المرهفة الخجول ، التي ملك عليها

حبها لأخيها كل حواسها والتي لم يلحق بها أي دنس فكرى ـ فكادت تموت خجلا عندما أدركت معنى الاتهامات الموجهة إليها، ولم تتحامل لحظة واحدة على كريستوف ، فهي تعلم أنه برىء مثلها ، فإذا كان قد تسبب لها في أذى فلقد أراد لها خيرا فكانت تحفظ له الجميل ، لم تكن تعرف عنه أي شيء سوى أنه موسيقار، وأنه موضع انتقادات شديدة ، ورغم جهلها بما تنطوى عليه حياة الرجل فلقد كان لديها شعور فطرى ، أرهقه البؤس ينبئها . بها في النفوس ، وقد لاحظت أن هذا الشخص الذي جاورها في المسرح قد ينقصه شيء من التربية ، وقد يكون شاذا إلى حد ما ، ولكنه كان على سذاجة تماثل سذاجتها ، فيه رجولة مصحوبة بحنان . كانت أنطوانيت تشعر بالارتياح كلما تذكرت هذه الصفات . وكل ما سمعته من سوء عن كريستوف لم يؤثر في ثقتها به ، فقد شعرت أنها أمام ضحية أخرى ، يتألم مثلها منذ زمن بعيد؛ نتيجة لشرور من يفترون عليه . ولما كانت قد اعتادت أن تغفل عن أمورها في سبيل التفكير في الغير فقد شغلتها إلى حد ما فكرة آلام كريستوف عن آلامها هي . وما كان لأنطوانيت أن تسعى بأي حال لأن تلتقى به مرة أخرى أو أن تكتب إليه ، تمنعها من ذلك طبيعتها التي تجمع بين الحياء والكبرياء ، وقدرت أن كريستوف يجهل الأذى الذي سببه لها، وتمنت بطيبة قلبها أن يجهل ذلك .

رحلت أنطوانيت ، وشاء القدر أن يتقابل القطار الذى أقلها بعد ساعة من تركه المدينة مع قطار كريستوف العائد من مدينة مجاورة كان قد قضى بها يومه . وتقابلت نظراتها في سكون الليل ، عندما توقفت عربتاهما بضع دقائق جنبا إلى جنب . لكنها لم يتكلها ، وماكان في وسعها أن يتبادلا غير الكلام العادى . هذا الكلام العادى الذي يحتمل أن يغض من قداسة شعورهما الغامض بالشفقة المتبادلة والاستلطاف الخفي . هذا الشعور

المجهول الذى نشأ بينها والذى لم يكن يرتكز إلا على إحساس داخلى قوى . في هذه اللحظة الأخيرة وعندما كانا لا يعرف أحدهما الآخر ، تبادلا النظرات ، ورأى كل منها في الآخر صورة تختلف تماما عن تلك التي يراها فيها كل من يعيشون معها . إن كل شيء يمر : ذكرى الكلام والقبلات وتعانق الأجساد الحبيبة ، ولكن ذكرى الأرواح التي التقت وتعارفت وسط حشد من الأشياء الزائلة لا تمحى أبدا . هذه الذكرى كانت أنطوانيت قد حملتها معها ضمن أسرار قلبها الذي غمرته الأحزان ، تلك الأحزان التي بدأ يظهر من خلالها ضوء خفى مثل النور الذي تسبح فيه جنة أورفيه التي يظهر من خلالها ضوء خفى مثل النور الذي تسبح فيه جنة أورفيه التي تتحدث عنها الأساطير .

التقت أنطوانيت بأوليفييه . كان الوقت قد حان لأن تعود ؟ إذ أن أوليفييه كان مريضا . هذا الفتى العصبى المضطرب الذى كان يرتجف لمجرد فكرة المرض ويرفض \_ وهو فى أشد حالات الألم \_ أن يكتب لأخته خشية أن يقلقها ، ولكنه كان يناديها فى سره ويتوسل إليها أن تعود كها لو كانت معجزة من السهاء .

وتحققت المعجزة! كان طريح الفراش في مستشفى الليسيه محموما ، غارقا في أحلامه ، ولم يصرخ حين رأى أنطوانيت ، فكم رآها في الأوهام وهي تعود إليه ، ولكنه رفع قامته من على الفراش وفغر فاه وهو يرتعد خوفا من أن يكون ذلك وهما جديدا ، ولما جلست أنطوانيت إلى جانبه على السرير واحتوته بين ذراعيها والتصق هو بصدرها وشعر بنعومة خدها تحت شفتيه وبيديها اللتين أثلجتهم ليلة السفر ، عندما تيقن أنها أخته حبيبته ، أخذ يبكى . وما كان في استطاعته أن يفعل غير ذلك . إنه مازال كها كان وهو طفل كالطير الصغير . وأخذ يضمها إليه خشية أن تفر منه مرة أخرى . كم تغير كلاهما! ويالمظهرهما الحزين! ومع ذلك فإذا بهما ماداما قد التقيا؟!

97

عاد كل شيء مضيئا أمام عينيها ، المستشفى والليسيه والنهار المعتم. أمسك كل منها بالآخر ولن يفرق بينها شيء بعد ذلك ، وقبل أن تتكلم أنطوانيت طلب منها أوليفييه أن تقسم له أنها لن تفارقه بعد ذلك . لم يكن في حاجة إلى هذا الطلب . فهى لن ترحل أبدا ! لقد ذاقا مرارة الألم وكلٌّ منها بعيد كل البعد عن الآخر، كانت أمها على حق عندما كانت تقول : إن أى شيء في الدنيا أهون من الفراق ، حتى البؤس وحتى الموت يهونان بشرط أن يقسا معا .

وأسرعا واستأجرا مسكنا . كانا يودان العودة إلى مسكنها القديم رغم رداءته لولا أنه شغل . أما المسكن الجديد فكان هو أيضا على فناء ، وكانت هناك شجرة طلح صغيرة ، لم يلبثا أن تعلقا بها كها لو كانت صديقا ريفيا سجينا مثلهها وسط شوراع المدينة . وسرعان ما استعاد أوليفييه صحته أو ما تعودا على تسميته كذلك ، فالصحة بالنسبة لأوليفييه كانت تبدو مرضا بالنسبة لشخص آخر أقوى منه ، إن رحلة أنطوانييت إلى ألمانيا كانت كئيبة ، إلا أنها عادت منها بشيء من المال وزاد دخلها من ترجمة كتاب ألماني قبل أحد الناشرين أن يطبعه لها . وابتعدت الأزمات المالية عنها مدة من الزمن . وكان ممكنا أن يسير كل شيء على مايرام إذا نجح أوليفييه في نهاية العام . ولكن ماذا يحدث إن لم ينجح ؟

بدأ شبح الامتحان يقترب منها بعد أن عادا يشعران بلذة العيش معًا ، كانا يتجنبان الكلام في هذا الموضع ، ولكن عبثا حاولا ذلك ، فكانا دائها يعودان إليه ، ففكرة الامتحان كانت تطاردهما في كل مكان حتى إذا حاولا الترويح عن نفسيها ، تقفز تلك الفكرة فجأة وسط لحن من ألحان حفلاتها الموسيقية ، حتى في الليل يستيقظان ليجداها أمامها كالهوة العميقة . كان أوليفييه شديد الرغبة في تخفيف آلام أخته وفي تعويضها عن شبابها الذي

ضحت به من أجله ، إلاأنه كان إلى جانب ذلك شديد الفزع من الخدمة العسكرية التي كان من المستحيل تجنبها إذا لم ينجع ، ففي ذلك الوقت كان القبول في المدارس العليا يعفي من الخدمة العسكرية . وسواء كان على حق أم لم يكن ، فقد كان يشعر باشمئزاز خفي من هذا الاندماج الجسدى أو المعنوى ومن ذلك الانحلال الذهني الذي يراه في حياة الثكنات . كل ماكان لديه من أرستقراطية وطهر كان يدفعه إلى الثورة على هذا الالتزام، وربها فضل عليه الموت . وهذا الشعور يسخر منه المرء بل يزدريه باسم الأخلاق التي أصبحت دين العصر الحديث ، ولاينكر هذا الشعور إلا الأعمى ، فليس هناك شيء أعمق من هذا الشعور بالألم ، ألم الوحدة الخلقية الجريح من اعتداء المشاعر الجاعية الغليظة .

أعيد الامتحان مرة أخرى وكاد أوليفييه ألا يؤديه ؛ لأنه كان متعبا . وكان شديد الخوف من الاضطرابات النفسية التى كان عليه أن يجتازها فى الامتحان ، وكان يخشاها لدرجة جعلته يكاد يتمنى لو مرض تماما . إلا أنه اجتاز الامتحان التحريرى بشكل مرض هذه المرة ، وكم شق عليه انتظار النتيجة . كان من التقاليد العتيقة فى بلد الثورة الفرنسية الكبرى \_ وهى أكثر بلاد العالم تمسكا بالروتين \_ أن تعقد الامتحانات فى أشد أيام السنة حرارة ، فى شهر يوليو ، كما لو أنهم يتعمدون الإجهاز على هؤلاء المساكين بعد أن أثقلت كواهلهم تلك البرامج الطريلة التى قاموا بتحضيرها والتى لا يعرف واحد من ممتحنيهم عشر ما فيها ، وأعلنت نتيجة البحوث الأدبية فى اليوم التالى لعيد ١٤ يوليو ، ولتلك الضوضاء الشعبية وهذا المرح الذى يبدو ثقيلا على نفوس غير المرحين والذين هم فى حاجة إلى السكون . فأقيمت الألعاب الشعبية فى الميدان الذى يجاور منزلها ، وكانت الطلقات النارية تتلاحق ، ويرتفع عويل الخيول الخشبية التى كانت تديرها الآلات البخارية، كما

كانت تسمع صيحات الصناديق الموسيقية من الظهر حتى منتصف الليل . واستمرت هذه الضوضاء ثهانية أيام بأكملها ، ثم سمح رئيس الجمهورية ، دعاية له ، بنصف أسبوع آخر لأصحاب هذه الألعاب الصاخبة ، وما كان ذلك يكلفه شيئا مادام لا يسمعهم ، إلا أن أوليفييه وأنطوانييت أنهكتها الضوضاء وأخذت تدق على رأسيها ، واضطرتها إلى إغلاق النوافذ والاختناق داخل الحجرة ، فكانا يصهان آذانها محاولين ـ دون جدوى ـ أن يهربا من شبح تلك الألحان السخيفة التي كان صريرها يظل مرتفعا من الصباح حتى المساء ، والتي كانت تخترق رأسيها كأنها ضربات سكين ، كان الشقيقان يئنان من شدة الألم .

بدأت الامتحانات الشفوية بعد إعلان نتيجة الامتحان التحريرى بفترة وجيزة ، وتوسل أوليفييه إلى شقيقته ألا تحضر معه هذا الامتحان . فانتظرت بباب القاعة وكانت أكثر منه خوفا . ولم يحدث قبل ذلك أن قال لها : إنه مطمئن إلى طريقة أدائه الامتحان قبل هذه المرة ، بل كان يشغل بالها بذكر ما قاله وما لم يقله في الامتحان . جاء يوم النتيجة النهائية ، وأعلنت أسهاء الطلبة الناجحين في فناء السوربون . فلم تشأ أنطوانيت أن تترك شقيقها يذهب إليها وحده . كان كل منها أثناء مغادرة المنزل يفكر دون أن يصرح للآخر كيف أنها عند عودتها إلى المنزل سيكونان على علم بالنتيجة ، وربها شعرا بالأسف على هذه اللحظات التي قضياها خائفين بالرغم مما تبقي لهما من أمل . اقتربا من السوربون فشعرا بأرجلها تخور، وقالت أنطوانيت من أمل . اقتربا من السوربون فشعرا بأرجلها تخور، وقالت أنطوانيت

- لا تمش مسرعا هكذا ، أرجوك .

ونظر أوليفييه إلى شقيقته التي حاولت أن تبتسم ، وقال لها :

- الاتريدين الجلوس لحظة على هذا المقعد؟

وتمنى أوليفييه ألا يكمل طريقة لولا أن شدت أنطوانيت على يده بعد لحظة وهي تقول:

- لست متعبة ياصغيرى ، لنواصل سيرنا .

ولم يهتديا إلى كشف الأسهاء فى أول الأمر، فقرأا كشوفا كانت كلها خالية من اسم جنان ، وأخيرا وقع نظرهما على الاسم فلم يدركاه أولا بل أخذا يعيدان قراءته دون أن يصدقا مايريان . ولما تأكدا من صحة الأمر ومن أن جنان هو أوليفييه وأنه قدنجح فى الامتحان لم ينطقا بكلمة واحدة، وعادا مسرعين إلى المنزل . كانت أنطوانيت ممسكة بذارع شقيقها وبمعصمه ، أما هو فكان متكنًا عليها ، كانا يعدوان وهما سائران لايريان شيئا مما حولهما وعرضا نفسيهما للخطر وهما يعبران الطريق وكل منهما ينادى الآخر :

ياصغيري، ياصغيري.

وصعدا إلى المنزل، وكانا يثبان درجات السلم أربعا أربعا، وما كادا يصلان إلى غرفتها حتى تعانقا . ثم أمسكت أنطوانيت بيد شقيقها واقتادته حيث علقت صورة أبيها وأمها بجوار السرير في أحد أركان الغرفة التي كانت عندها بمثابة المحراب ، وركعا معا أمام الصور واسترسلا في بكاء صامت .

أعدت أنطوانيت طعاما شهيا للعشاء ، لكنها لم يقربا منه؛ فقد كانا لايشعران بالرغبة فى الأكل ، ومرت بها السهرة وأوليفييه يجلس تحت أقدامها أو على ركبتيها وهى تدلله كأنه طفل صغير . كادا ألا يتكلها ، فها كانا يملكان مجرد القوة التى تجعلها يشعران بالسعادة ، كانا قد تحطها . ورقدا فى الفراش قبل الساعة التاسعة واستغرقا فى نوم عميق .

في اليوم التالي بدأت أنطوانيت تعانى من صداع أليم، بالرغم من أنها

تخلصت من الهم الذى كان يثقل قلبها ، وخيل إلى أوليفييه أنه بدأ أخيرا يتنفس بحرية ، لقد أنقذ ، أنقذته أخته ، أخته التى أدت رسالتها على أكمل وجه ، أما هو فقد أثبت أنه جدير بها علقت عليه أخته من آمال، ولأول مرة بعد سنوات طويلة استسلها للكسل ، ظلا راقدين حتى الظهيرة ، يتحدث كل منها إلى الآخر من سريره ، وقد تركا باب الغرفة مفتوحا . كل منها يرى الآخر في مرآة كانت بالغرفة تعكس صورة وجهيها اللذين يفيضان بالسعادة وإن بدا عليهها الانتفاخ من شدة التعب ، كانا يبتسهان ، ويتبادلان القبلات من بعيد ، ثم يغلبها النعاس من جديد فيراقب كل منها صاحبه أثناء نومه وقد حطمتها شدة التعب، فأصبحا لايقويان إلا على النطق ببعض الكلهات الرقيقة القصيرة .

ظلت أنطوانيت تدخر قرشا على قرش حتى يصبح لها ولأخيها مبلغ صغير يلجأان إليه في حالة المرض . ولم تكن بعد قد أخبرت أوليفييه بالمفاجأة التي تعدها له بهذا المبلغ . وفي اليوم الذي تلا نجاحه أبلغته أنها سيرحلان لقضاء شهر في سويسرا مكافأة لهما على السنوات الماضية المليئة بالشقاء . ولما كان أوليفييه واثقا من قضاء ثلاث سنوات في مدرسة المعلمين العليا على نفقة الدولة ومن الالتحاق بوظيفة بعد تخرجه فقد أصبح في إمكانهما الإسراف في النفقات حتى ولو أدى ذلك إلى استنفاد كل ما يملكان من مال . واستقبل أوليفييه هذا النبأ بصيحات من الفرح ، أما أنطوانيت فكانت أسعد منه ، كانت سعيدة بنشوة أخيها وسعيدة لأنها \_ أخيرا \_ ستحظى برؤية الريف مرة أخرى ، وكانت في شدة الشوق إليه .

شغلتها استعدادات السفر بدرجة بالغة ، ولكنها كانت تسعد كل لحظاتها ، وعندما سافرا كان قد انقضى جزء من شهر أغسطس . ولما لم يكونا قد تعودا من قبل كثرة السفر فإن أوليفييه لم ينم الليلة السابقة للرحيل،

كما أنه لم ينم في الليلة التي قضاها في القطار ، فقد حشى طوال اليوم أن يفوتها القطار . وفي المحطة أسرعا في اضطراب وسط الحشود المتدفقة . ثم ركبا في ديوان بالدرجة الثانية حيث جلسا وهما متضايقان ولم يجدا شيئا يستندان عليه ليناما ، وكانت هذه هي إحدى الامتيازات التي تحاول بواسطتها الشركات الفرنسية المغالية في ديمقراطيتها حرمان المسافرين الفقراء من الراحة؛ لتتيح للأثرياء فرصة التفكير في أنهم وحدهم الذين ينعمون بالراحة ، ولم يغمض لأوليفييه جفن لحظة واحدة . لم يكن متأكدا من أن قطاره هو القطار المطلوب ، فظل يترقب أسهاء المحطات . أما أنطوانييت فكان يداعبها النعاس ، أخذت تستيقظ من حين إلى آخر ، كانت حركة العربات تهز رأسها هزا عنيفا ، وكان أوليفييه ينظر إليها على ضوء المصباح الحزين الذي يعلو التوابيت المتجولة ، وقد أدهشه تغير ملامحها . بدت عيناها غائرتين وتركت فمها الذي يشبه فم الطفل ينفتح قليلا في ملل وسأم. كان لون بشرتها مصفرا ،كما أن تجاعيد صغيرة كانت قد أذبلت خدودها حيث بدت آثار الأيام البائسة ، أيام الحزن واليأس . وبدا عليها تأخير السفر ، ولكنها لم تشأ أن تفسد على شقيقها فرحته ؛ ولهذا أرادت أن تقنع نفسها بأن التعب هو الذي يسبب لها هذه الآلام التي لم تلبث زيارتها للريف أن تبددها . آه ! كم كانت تخشى أن تمرض أثناء الطريق وأحست أنطوانيت أن أوليفييه ينظر إليها ، فتخلصت بجهد من حالة الخمود التي كانت تخيم عليها ، ثم فتحت عينيها اللئين ظلتا صافيتين ناصعتين تفيضان شبابا ، واللتين قد يمر فيهما من حين إلى آخر نظرة خوف لا إرادي تشبه مرور السحب فوق بركة صغيرة . وسألها أوليفييه عن حالتها بصوت خافت وقلق يملؤه الحنان . فأمسكت بيده وأكدت له أنها بخير . فكلمة عاطفية واحدة كانت كفيلة بأن تعيد إليها حيويتها . عندما بسط الفجر أضواءه الوردية فوق الريف الشاحب بين بلدة دول دي بونترليبه ظهر منظر الحقول وهى تستيقظ والشمس الباسمة وهى تهرب مثلها من سجن الشوارع والمنازل المتربة ودخان باريس الكثيف ، كان الضباب الخفيف يلف المراعى التهاوجة بأنفاسه البيضاء كاللبن . وكانت كل معالم الطريق تستوقف انتباه أطوانيت وأخيها : برج صغير لكنيسة إحدى القرى ، جدول ماء يشق طريقه ، مجموعة من التلال ترسم خطأ أزرق يحلق الأفق البعيد ، صوت أجراس خافتة حزينة يأتى بها النسيم من بعيد إلى أسهاعهم عندما يتوقف القطار وسط الريف الناعس ، وقطيع من الأبقار يقف في هيئة وقورة مستسلهاً للأحلام على مرتفع فوق الطريق . كل هذه الأشياء كانت تلفت نظر أنطوانيت وكذلك أخيها ، بدا كل شيء في نظرهما جديدا ، كانا كشجرتين جفتا تستقبلان مياه الأمطار بشغف كبير!

من الصباح كان عليها أن يمرا بالجمارك السويسرية في محطة صغيرة وسط الريف ، كانا يشعران بالتعب إثر ليلة سفر شاقة ، وكانا يرتعدان قليلا من برودة الفجر ورطوبته ، ولكن الهدوء كان سائدا ، والسماء صافية ، وأنفاس المروج تصعد من حولها فتدرك الأبدان والألسن ثم تتغلغل في الحناجر حتى تصل إلى داخل الصدور كأنها جدول صغير . وتناول أوليفييه وأخته على منضدة في الخلاء فنجانا من القهوة الساخنة المنعشة الممزوجة باللبن الدسم العذب الذي يشبع برائحة الأعشاب وزهور الحقول .

ثم ركباً بعد ذلك عربات القطار السويسرى ، وكان معدا بطريقة حديثة سرا لها سرور الأطفال . ولكن أنطوانيت كانت تشعر بخمول شديد ، ولم تعرف سببا لهذا الاضطراب الذى تملكها ، ولم تشعر إلا بقسط ضئيل من السعادة ؛ مع أنها كانت ترى كل شيء جميلا من حولها وممتعا للغاية ، فذلك هو كل ماتمنته منذ سنوات ، سفر جميل وشقيقها بجانبها وسط الطبيعة الجميلة ، بعد أن زالت من أمامها هموم المستقبل ، ومع هذا أخذت

تلوم نفسها على هذا التفكير وترغم على الإعجاب بها تشاهد وعلى مشاركة أخيها مرحه الساذج .

وتوقفا في بلدة تون . كان عليهما أن يرحلا منها إلى الجبل في اليوم التالي ولكن خدث \_ وهما بالفندق أثناء الليل \_ أن انتابت أنطوانيت حمى شديدة مع قيء وآلام في الرأس . ولم يلبس أوليفييه أن طار عقله وقضى ليله وهو في أشد حالات القلَّق ، وفي الصباح كان لابد من استدعاء الطبيب ، وكانت تلك زيارة غير منتظرة في المصاريف ،ولا هي يسيرة بالنسبة لميزانيتها المحدودة . لم تكن أنطوانيت في خطر، ولكن الطبيب وجدها في حالة إرهاق بالغة وانهيار في صحتها . لم يعد هناك أي تفكير في مواصلة الرحلة بعد ذلك؛ فقد حذر الطبيب من القيام بشيء طول اليوم، وأفهمها أنها ربها احتاجت إلى الإقامة في تون مدة أطول، أسفا لذلك ولكنهما سعيا للتخلص من هذه الشدة بهذا الثمن البسيط بعدما ساورهما من مخاوف . وكان من الصعب عليهما أن يقطعا كل هذه المسافة ليحبسا نفسيهما في غرفة بهذا الفندق رديئة التهوية تضرب فيها الشمس المحرقة كنا لو كانت بيتا زجاجيا لتربية النباتات . أبدت انطوانيت رغبتها في أن يخرج أخوها للنزهة . وخطا أوليفييه بضع خطوات خارج الفندق ورأى جبل الأر بروائه الأخضر إلجميل فيها ظهرت على البعد قمة بيضاء تحلق في أعلى السماء . اضطرب أوسيه من السرور أمام هذا المنظر ، ولكنه لم يقو على التمتع بمثل هذه البهجة بمفرده، فعاد مسرعا إلى غرفة شقيقته وقص عليها كل ماراًه . ولما أبدت أنطوانيت دهشتها لعودته المبكرة وحثته على مواصلة نزهته أجابها كما كان يجيبها في الماضي عندما يعود من إحدى حفلات شاتليه الموسيقية:

لا لا ، إنها مناظر جميلة للغاية ، ويؤلمني ألا نراها معًا .

لم يكن هذا الشعور جديدا بالنسبة إليها . كانا على يقين أنه لابد أن

يكونا معا ليكونا فردا كاملا ، ولكن كان كل منها يجد لذة كبيرة فى أن يسمع أخاه يؤكد له ذلك . كانت هذه الكلمات الرقيقة أقوى أثرا على أنطوانيت من أى دواء لدرجة جعلتها تبتسم لها فى سعادة وفتور . وبعد أن قضت ليلة هادئة ، ورغم أن مواصلتها للسفر كانت تعرضها لشيء من الخطورة فقد قررت أنطوانيت أن يهربا فى ساعة مبكرة دون إخطار الطبيب الذى خشيا أن يحجزها مدة أخرى . كانت مجازفة مرت بسلام ، فالهواء النقى وسرور أطوانيت لرؤيتها الأشياء الجميلة مع أخيها جعلاهما يصلان دون متاعب جديدة إلى نهاية الرحلة ، إلى قرية فى الجبل تطل على بحيرة قريبة من بلدة سبير.

قضيا ثلاثة أسابيع فى أحد الفنادق الصغيرة . لم تعاود الحمى أنطوانيت، ومع ذلك لم تعد كما كانت . أخذت تشعر بثقل فى رأسها غير محتمل ، وبانحراف فى صحتها . كان أوليفييه يستفسر كثيرا عن صحتها ؛ إذ كان يتمنى أن يرى وجهها أقل شحوبا ، وكان جمال البلدة يسكره فيحاول بغريزته إبعاد الأفكار الكثيبة عن نفسه ويميل إلى تصديق أنطوانيت عندما تؤكد له أنها بصحة طيبة ، رغم معرفته داخليا أن الحقيقة غير ذلك . ومع هذا كانت تستمتع بالهواء وبالراحة متعة من تستريح بعد تلك السنوات الشاقة .

كان أوليفييه يريد أن يصحبها في كل نزهاته ، وكان بودها أن تشاركه في جولاته ، لكن كثيرا ماحدث أن ذهبت معه وكلها حماس ، إلا أنها كانت تضطر بعد ثلث ساعة إلى التوقف عن السير وهي تلهث وقلبها يخفق . كان أوليفييه يواصل جولاته وحده ، ويتسلق الجبال التي لا خطورة في تسلقها ، ومع هذا كانت أخته ترتجف خوفا عليه حتى ساعة عودته . وفي مرات كانا يقومان بنزهات قصيرة فتتكيء على ذراعيه ويسيران في خُطًا بطيئة وهما

يتجاذبان أطراف الحديث ، ويكثر أوليفيييه من الكلام ، ويضحك وهو يحدثها عن مشروعاته ، أو يقص عليها ما يضحكها ، ومن طريق جانبى فى أعلى الوادى كانا يريان السحب البيضاء وهى تنعكس فى مرآة البحيرة الساكنة ، والسفن وهى تسبح كالحشرات التى تطفو فوق مياه بركة صغيرة . وكانا يستنشقان الهواء دافئا ممزوجا بالموسيقا التى تنبعث من الأجراس المعلقة برقاب البقر وتحملها الرياح من بعيد ومعها رائحة الحشائش المقطوعة والأصهاغ الدافئة . ويستسلمان معا لأحلام الماضى ولأحلام المستقبل ولأحلام حاضرهما الذى بدا له أجمل الأحلام وأكثرها سحرا ، كانت أنطوانيت تستسلم أحيانا لمرح شقيقها الصبياني فتلهو معه ويجريان أحدهما وراء الآخر أو يتقاذفان الحشائش . وأخيرا رأى أوليفييه شقيقته تضحك كها كانت تفعل فى الصغر ، فى عهد الطفولة الذى لا يعبأ بشىء . تلك كانت تفعل فى الصغر ، فى عهد الطفولة الذى لا يعبأ بشىء . تلك

لكن أوليفييه كان لا يستطيع غالبا أن يقاوم رغبته في القيام برحلات طويلة وبعد عودته يشعر بشيء من تأنيب الضمير . حدث أن لام نفسه لأنه لم يستمتع كما ينبغي بالأحاديث الحبيبة إلى نفسه مع شقيقته ، وكثيرا ماكان يتركها بمفردها في الفندق . وظلا مبتعدين عن النادى الاجتماعي للشبان والشابات ، إلا أن أن أوليفييه انجذب نحوه رغم خجله ؛ فقد كان عروما من الأصدقاء حتى ذلك الحين . ولم يعرف من الأصدقاء إلا الفظين منهم في الليسيه وصديقاتهم المنفرات . وشعر بشيء من السعادة لوجوده بين فتيان وفتيات في سنه ، مؤدبين مجوبين ومرحين . وبالرغم من نفور أوليفييه من الناس كان مجبا للاستطلاع في شيء من السذاجة ، وكان له قلب عاطفي ذو إحساسات برئية . ينجذب لتلك الأضواء الخافتة التي كانت تلمع في أعين النساء المحيطات به . كان هو أيضا يعجبهن على الرغم كانت تلمع في أعين النساء المحيطات به . كان هو أيضا يعجبهن على الرغم

من خجله . كانت تلك حاجته البريئة إلى أن يحب ويشعر بأنه محبوب تضفى عليه ـ دون علمه ـ لونا من مرح الشباب، وتجعله يتكلم ويأتى بحركات وبأعهال محبوبة لايلبث مابها من خجل أن يجعلها أكثر جاذبية . كان جذابا بطبيعته ، وبالرغم من أن ذكاءه الذى أصبح حاد السخرية فى وحدته ، أظهر له من سفه الناس وعيوبهم مايجعله يبغضهم ، وبالرغم من ذلك كله كان أوليفييه عندما يتواجد أمامهم لايرى إلا عيونهم التي تعبر عن نفوس ستموت يوما ما ، نفوس أشخاص لن يكون لهم إلا حياة واحدة مئله ، سينفقدونها مثله فى زمن قريب ، عندئذ يشعر نحوهم بعطف غير إرادى ولايجد فى نفسه القدرة على أن يأتى نحوهم بأى أذى ، وسواء أراد أو لم يرد فهو يشعر أن عليه إبداء المرح . كان أوليفييه ضعيفا وهذا يعجب الناس يرد فهو يشعر أن عليه إبداء المرح . كان أوليفييه ضعيفا وهذا يعجب الناس كل شيء .

لم تندمج أنطوانيت في هذا الجمع من الشباب ؛ إذ كانت صحتها المعتلة وضعف حالتها المعنوية دون سبب تشلانها ، وقد حدث خلال السنوات الطويلة التي قضتها وسط الهموم والعمل المضني بها يبلى الجسد والروح أن انقلبت الأوضاع ، وقامت بواجب الشقيق فابتعدت عن العالم ولم تتمكن من العودة إليه . أصبحت تمل الأحاديث والضوضاء والضحك والتفاهة ، بل كثيراً مايجرح شعورها وتتألم وتود لو شابهت الفتيات الأخريات وأن تهتم بها يهتممن به ، تضحك لما يضحكهن . كانت تشعربانقباض وكأنها ماتت ، وفي المساء كانت تغلق غرفتها ، وكثيرا ما كانت تبقى في الظلام دون أن تشعل المصباح ، فيها يجلس أوليفييه في الصالون في الطابق الأسفل يستسلم لحب عارض خيالي ، وهي إحدى الحالات العاطفية التي تنتابه . ولاتخرج أنطوانيت من خولها إلا عندما تسمع شقيقها يعود إلى الطابق الأعلى ولاتخرج أنطوانيت من خولها إلا عندما تسمع شقيقها يعود إلى الطابق الأعلى

وهو يضحك ويثرثر مع صديقاته ويبادلهن على باب غرفتهن تحيات الوداع . كانت انطوانيت تبتسم وسط الظلام وتنهض لتوقد المصباح ، فضحكة أخيها كانت تبعث فيها الحياة .

كان الخريف قد اقترب وبدأت الشمس تنطفىء شيئا فشيئا ، والطبيعة تذبل ، والألوان تفقد زهوتها تحت غيوم وسحب شهر أكتوبر . وسقط الثلج فوق المرتفعات وكسا السهل الضباب . فرحل المسافرون أفرادا وجماعات وعمت الكآبة على الجميع لفراق الأصدقاء ، وحتى الغرباء ، وكذلك رحيل فصل الصيف ، فصل السكون والسعادة كروضة وسط الحياة .

تنزه الشقيقان معًا مرة أخيرة وسط غابة على سفح الجبل ، ولم يتحدثا ، كانا يحلهان في تأثر ويقترب كل منهما من الآخر وهما يرتجفان من البرد وقد التفا في معطفيهما ، وسارا متشابكي الأصابع . كانت الخهائل الرطبة صامتة وكأنها تبكى في سكون فيها كانت تأتى من أعهاق الغابة صرحات خافتة وخائفة لطير وحيد شعر باقتراب الشتاء ، ثم رنين جرس لقطيع يدوى في الضباب بعيدا لايكاد يسمع وكأنها يدق في أعهاق صدريهها . عادا إلى باريس وهما مكتئبان ولم تستعد أنطوانيت صحتها .

كان على أنطوانيت أن تهتم بها يلزم أوليفييه من ملابس عند عودته إلى المدرسة فكلفها ذلك ما ادخرته، بل باعت حليها سرا ، على أمل أن يعوضها في المستقبل كها أنها لن تحتاج إلى شيء . كانت تمنع نفسها من التفكير فيها سيحدث لها بعد أن يصبح أوليفييه بعيدا عنها ، وأخذت تعمل في تجهيز ملابسه ، بكل ما لديها من حنان وحب نحوه على اعتبار أن هذا آخر ما تقدمه له .

أصبحا لا يفترقان في الأيام الأخيرة التي يقضيانها معا خشية أن تضيع منها لحظة واحدة . وسهرا معا في الليلة الأخيرة بجانب المدفأة : أنطوانيت جالسة على المقعد الوحيد في المنزل، وأوليفييه على معقد صغير تحت قدمي أخته تاركا إياها تلاطفه ، فقد اعتاد أن يكون معها كالطفل الكبير المدلل . كان مشغول البال ومهتها أيضا بالحياة الجديدة التي هو مقبل عليها . خطر لأنطوانيت أن ما بينها من ود عميق قد انتهى ، وأخذت تتساءل في فزع عها عساه يحدث لها وكأنها أراد أوليفييه أن يزيد من آلامها فأبدى في هذه الليلة من الحنان مالم يبده أبدا ، تماما كها يفعل أولئك الذين ينتظرون ساعة الرحيل ليظهروا في دلال برىء أحسن مافي نفوسهم وأرقه . جلس أمام البيانو وأخذ يعزف طويلا أنغام موزار وجلوك التي كانا يعشقانها أكثر من غيرها . تلك الأنغام التي تصور لمحات من السعادة والحنان كها تصور من صفاء النفس الحزينة والتي كثيرا ما اختلطت بأحداث حياتها الماضية .

حانت ساعة الفراق، ورافقت أنطوانيت أحاها حتى باب المدرسة، ثم عادت إلى المنزل لتجد نفسها وحيدة مرة أخرى ، فالحال تغير عها كان عليه أثناء رحلتها إلى ألمانيا ؛ إذ لم يعد في استطاعتها أن تضع لنفسها حدا للفراق إذا لم تتحمله ، أما هذه المرة فبقيت هي ورحل أوليفييه إلى أمد بعيد ، رحل لمدى الحياة .

كانت تشعر نحو أخيها فى اللحظات الأولى للفراق أكثر مما تفكر فى نفسها . وشغلت نفسها بتلك الأيام الأولى من حياته الجديدة التى اختلفت تماما عن حياته السابقة . أخذت تفكر فى ألاعيب تلاميذ تلك المدرسة ، وفى هذه المضايقات البسيطة التى كثيرا ما تتخذ أشكالا مخيفة فى أذهان أولئك الذين يعبشون فى الوحدة ، والذين اعتادوا مثل أنطوانيت تعذيب أنفسهم بالتفكير فيمن يجبون . ولو أن هذا الانشغال عاد عليها بفائدة ؛ إذ خفف بالتفكير فيمن يجبون . ولو أن هذا الانشغال عاد عليها بفائدة ؛ إذ خفف

بعض الشيء من وحدتها . وسرعان ما فكرت في نصف الساعة التي سترى شقيقها خلالها في اليوم التالى في قاعة استقبال المدرسة ، ووصلت إلى هناك قبل موعدها بربع ساعة . وكان اوليفييه لطيفا معها غير أنه كان مشغولا ومسرورا بها رآه من حياته الجديدة . وعادت لزيارته في الأيام التالية وهي تفيض حبا وقلقا عليه .

وازداد التباين بينها على مقدار اهتهام كل منها بتلك اللحظات التى يلتقيان فيها . كانت تلك اللحظات بالنسبة لأنطوانيت كل شيء فى الحياة . أما أوليفييه فإنه كان يحب أخته إلا أن أحدا لايستطيع أن يطالبه بأن يفكر فى أخته وحدها . ولقد حدث مرة أو مرتين أن جاء متأخرا إلى قاعة الاستقبال ، ولما سألته فى أحد الأيام إن كان يتضايق أجابها بالنفى . كانت تلك الأشياء كضربات خفيفة من خنجر تسدد نحو قلب أنطوانيت ، عاتبت نفسها على هذه الحساسية من ناحيتها واعتبرت نفسها أنانية ، فكانت تعلم جيدا عدم استطاعتها الاستغناء عنه ، فهو هدفها فى الحياة بطريقة لا تعقل ؛ لأنه أمر نحالف اللطبيعة . كانت تعرف كل ذلك بلا فائدة ! إنها لاتقوى على شيء طالما وبعد أن انتزع منها الشيء الوحيد الذي يهمها فى الحياة ، أصبحت لا تملك وبعد أن انتزع منها الشيء الوحيد الذي يهمها فى الحياة ، أصبحت لا تملك شيئا .

حاولت بكل شجاعتها أن تشغل نفسها بأعمالها ، بالقراءة والموسيقا والكتب المحببة إليها بعد أن أصبح شكسبير وبتهوفن لامعنى لهما بغير أخيها، كانا شيئا جميلا، ولكن لم يعد يوجد أوليفييه فما فائدة الأشياء الجميلة إذا لم ترها عيون الإنسان الحبيب ؟ ماذا تفعل بالجمال والهناءة إذا لم تشعر بهما في قلب من تحب ؟

لم تكن تملك القوة التي تستطيع بها أن تغير مجرى حياتها نحو هدف آخر، ولكنها كانت منهكة . حقا لم يعد هناك ما يضطرها للمقاومة، ولكن المجهود الذى فرضته على نفسها أوجد المرض الذى تمكن من جسدها المستعد له منذ أكثر من عام ، ولم تعد قادرة على التغلب عليه بنشاطها كما كانت تفعل .

أخذت تقضى لياليها في المنزل وحيدة ، مستسلمة لهمومها وهي جالسة إلى المدفأة المطفأة ، لم تكن تملك الشجاعة لتشعل نارها مرة أخرى ، ولم تكن تملك مجرد القوة التي تساعدها على الذهاب إلى الفراش ، فتظل جالسة ترتعد من البرد حتى منتصف الليل مستسلمة للنعاس والأحلام ، وتبدأ في استعادة ذكرياتها مع من فارقتهم ، ومع أوهامها التي تبددت ، وتشعر بحزن شديد على شبابها الذي ولى بغير حب ، وتشعر بألم لا تعرف مصدره أو لا تريد الاعتراف به ، وهي تشعر به كلم تناهت إلى سمعها ضحكة طفل يمر بالطريق أو وقع خطواته المترددة في الدور السفلي من المنزل، بأقدامه الصغيرة التي تمشى فوق قلبها . ووقعت فريسة للشكوك ، وللأفكار الشريرة، فريسة للأنانية التي انتقلت عدواها من هذه المدينة اللاهية إلى روحها التي بدأ الضعف يسرى فيها ، كانت تحارب الندم وتخجل من رغباتها، ولم تكن تفهم سببا لما يعتريها من عذاب ، وإن كانت ترجع ذلك إلى الغرائز الشريرة ، فأوفيليا الصغيرة المسكينة التي وقعت بين براثن الشر المجهول ، أخذت تشعر من هذه العاصفة المضطربة التي تصعد من أعاق نفسها ، من أعاق الحياة ، ولم تعد تعمل شيئا . هجرت معظم دروسها ، هي التي كانت تستيقظ مبكرة ، أصبحت لا تغادر فراشها قبل الظهيرة ، بل أصبح الأمر يستوى عندها ، أن تنام أو تستيقظ ، لم تعد تأكل إلا ما يقيم أودها أو لا تأكل على الإطلاق ، إلا أنها بعد ظهر كل خميس

ومنذ صباح كل يوم أحد ، عندما يحصل أخوها على إجازة ، كانت تحاول أن تبدو معه كما كانت في الماضي .

لم يلاحظ أوليفييه شيئا ، فقد أعجبته حياته الجديدة أو اجتذبته لدرجة جعلته لا يلتفت كثيرا إلى أحته . كان يمر بفترة من فترات الشباب التي لايبوح فيها الشاب بها في نفسه بسهولة ، والتي يبدو فيها مكترثا بأشياء قد تأثر بها في الماضي و إن ظهرت أهميتها فيها بعد . فالمتقدمون في العمر كثيرا ما تظهر لديهم مشاعر أنضر من شباب العشرين ، كما يتمتعون في براءة بمباهج الطبيعة والحياة أكثر منهم ،فقلوب الشباب أقل حيوية وأكثر فتورا، وهو قول كثيرا مالا يكون صحيحا ، والواقع أن تظاهرهم بعدم الاكتراث لا يعني الفتور، وإنها يعني أن نفوسهم تكون ملكا للعواطف ، والآمال والرغبات والأفكار التي يتمسكون بها . وعندما يبلي الجسد وتخلو الحياة من مطامعها ، تعود الأحاسيس المجردة من الشهوات إلى الظهور من جديد . لقد كان أوليفييه مشغولا بكثير من هذه الأشياء الصغيرة ، كان أهم تلك المشاكل عنده حب صغير لا معنى له . كان دائم الانشغال بأمثال هذه العاطفة في الحياة ، ولم تكن أنطوانيت تعلم شيئا مما يدور بخلد أوليفييه، كل مالاحظته أن أخاها بدأ يبتعد عنها ، ولم يكن هو مسئولا كل المسئولية عن ذلك . فأحيانا بينها يكون في طريقه إلى زيارة أخته يشعر بشوق جارف إلى أن يراها ويتحدث إليها ، ولكنه كان بمجرد أن يلقاها يشعر بالبرودة تسرى إليه. إن الحب القلق والحرارة التي كانت تدفعها إلى التعلق به وإلى امتصاص كلماته والمبالغة في العناية به وإفراطها في العاطفة نحوه واهتهامها الزائد بأمره، هذه الأشياء كانت تفقده الرغبة في الإفضاء بها في، نفسه ، كان يجب عليه أن يفهم أن أنطوانيت لم تكن في حالتها الطبيعية ، ولم يكن هناك شيء أبعد من هذا السلوك عن رزانتها ، ورقتها المعتادة . إلا أنه

113

لم يفكر فى ذلك أبدا . كان يقابل أسئلة أخته بنعم أولا ، وكان يقاوم فى عناء كلما حاولت أن تخرجه من صمته ، بل كان يجرحها بإجاباته القاطعة ، فتلوذ بالصمت وهى تشعر بالحسرة فى قرارة نفسها ، ويمر يومها . يوم آخر يضيع منهما ومايكاد أوليفييه يغادر البيت ليعود إلى المدرسة حتى يشعر بضميره يؤنبه بسلوكه مع أخته . وفى الليل كان يتعذب عندما يفكر فيها أحدثه لها من ألم ، بل كان يحدث أن يشرع بمجرد عودته إلى المدرسة - فى كتابة رسالة تفيض عاطفة ، ولكنه يمزقها بمجرد أن يعود لقراءتها فى اليوم التالى . أما أنطوانيت فلم تكن تعلم من ذلك شيئا ، كانت تعتقد أن أخاها لم يعد يجبها.

مرة أخرى حدث لأنطوانيت أن شعرت بآخر بادرة من عواطف الشباب، وإن لم تكن تلك آخر فرصة لها ، ونهض قلبها في يقظة يائسة وعاطفة قوية من الحب والأمل في السعادة . كان عقلها يرفض لأنه يختلف مع طبيعتها الهادئة تماما . كان لابد لها لكى تمر بهذه التجربة العاطفية من هذا الاضطراب الذي تعيش فيه وهذه الحالة من الذهول والإثارة إنذارا بوقوع الشر .

ذهبت مرة مع أخيها لحضور إحدى حفلات شاتليه الموسيقية ، ولما كانت إحدى المجلات الصغيرة قد كلفت أوليفييه عمل النقد الموسيقى للمجلة ، فقد جلس هو وأخته في أماكن أفضل من التي كانا يجلسان فيها من قبل ، وإن كان الجمهور حولها أشد سخافة من الجمهور الآخر ، جلسا على كرسيين بالقرب من المسرح . كان على كريستو كرافت أن يعزف في تلك الليلة . لم يكونا يعرفان هذا الموسيقار الألماني ، وما إن بدا أمام عيني أنطوانيت حتى شعرت بالدماء تتدفق إلى قلبها ، وبالرغم من أن عينيها المتعبتين لم ترياه إلا من خلال غلالة ضبابية ، فلم يكن لديها أدنى

شك ، فبمجرد دخوله عرفت فيه الصديق المجهول ، صديق أيامها التعسة في ألمانيا . لم تكن قد تحدثت عنه إلى أخيها ، فكانت تجد صعوبة في التحدث عنه حتى إلى نفسها . ومنذ ذلك الوقت ومشاغل الحياة تحتل كل تفكيرها . كما أنها من ذلك النوع من الفرنسيات الصغيرات العائلات اللاتى يرفضن العواطف الغامضة التي لا يعرفن مصدرها والتي لا مستقبل لها . كان في أعهاق حياتها الروحية المجهولة مخبأ ، رقدت فيه عواطف أخرى كثيرة ربها خجلت من رؤيتها ، كانت تعلم تماما أنها موجودة ، ولكنها كانت تحول نظرها عنها نتيجة لخوفها الديني من الخالق الذي لايمكن للفكر البشرى أن يحيط به .

أفاقت قليلا من اضطرابها، فاستعارت من أخيها منظاره لتشاهد كريستوف، كانت ترى وجهه من ناحية جانبية وهو واقف فى مكان قيادة الأوركسترا، وعرفت تعبيرات وجهه الفنية المركزة. كان يرتدى ملابس قديمة لاتناسبه إطلاقا. وتابعت وكأنها تجمدت فى صمتها، تابعت مشاهدة تطورات هذا الحفل الموسيقى الذى يستحق الرثاء، والذى عرض كريستوف فيه نفسه للاحتكاك بجمهور أساء استقباله إساءة ساخرة، هذا الجمهور الذى لم يكن معدا لهؤلاء الفنانين الألمان ؛ ولذلك أجهزت عليه موسيقا كريستوف. وبعد أن عزف إحدى السيمفونيات التى بدت طويلة عاد فظهر ليعزف بعض الألحان على البيانو، وهنا قوطع بعبارات من الاستهجان لم تدع مجالا للشك فى عدم ارتياح الجمهور لرؤيته مرة أخرى، ومع ذلك فقد بدأ العزف أمام الجمهور الذى لاحول له ولا قوة، وبدأت الملاحظات الجارحة تسرى بين جمهور المقاعد الخلفية فتنشر المرح فى الصالة، توقف كريستوف عن عزفه، وفي عناد الشباب الذى لايبالى بالخطأ أخذ يعزف

بأصبع واحدة لحن أغنية ( مالبروج ذاهب إلى الحرب ) ثم غادر البيانو ليقول للجمهور : هذا ما يناسبكم . !

مرت لحظة على الجمهور لم يدرك فيها مقصد كريستوف لأول وهلة ، ثم انطلقت الصرخات، وتلا ذلك مشهد لا يمكن تصوره من الضجيج والصفير . وأخذ الكل يصيح ويصرخ : يجب أن يعتذر . . عليه أن يعتذر

وغلت الدماء فى وجوه الناس وهم يستثير بعضهم بعضًا ، وبدءوا يقتنعون بأنهم أهينوا حقا ، وربها كانوا مقتنعين بذلك ، إلا أنهم انتهزوا الفرصة ليتهادوا فى إحداث الضجيج كها يفعل تلاميذ المدارس بعد أن يمضوا ساعتين فى الفصل .

لم تكن أنطوانيت تملك القوة لتتحرك ، كها كانت كالمذهولة ، وتقلصت أصابعها على قفازها فمزقته بحركة خفية . فمنذ بدأت الأنغام الأولى للسيمفونية تنبأت بها سيحدث ، كانت تتوقع من الجهاهير هذا العداء الصامت وتشعر به وهو ينمو شيئا فشيئا ، وكانت تقرأ على وجه كريستوف أنه لن يذهب بلحنه إلى النهاية دون أن يحدث انفجار ما . وانتظرت هذا الانفجار، وهي تشعر بالاضطراب المتزايد ، وأخذت تجمع قواها لتمنع هذا الانفجار ، لكنه وقع وحدث بالضبط كها كانت تتوقعه . شعرت معه بأن يد القدر تسحقها فلا تستطيع لها ردا .

وبينها هي لا تكف عن النظر إلى كريستوف الذي يحملق بتحد في الجهاهير الثاثرة التقت نظراتها . ربها عرفها كريستوف بعينه إلا أنه لم يستطع أن يتعرف عليها بذهنه وسط العاصفة ، فهو لم يعد يفكر فيها واختفى وسط سيل من الصفير .

ودت لو تصرخ ، لو تقول أي شيء ، لكنها كانت تشعر بأنها مقيدة كها

لوكانت فى كابوس . وخفف من ألمها أن سمعت صوت أخيها الذى لم يدرك ما كان يدور داخل نفسها والذى شاركها ألمها وإزدرائها للجمهور ، كان أوليفييه موسيقيا أصيلا ذا ذوق حر لم يستطع شيء أن ينال منه ، فهو إذا أحب شيئا أحبه حتى لو خالفه الناس جميعا . وما كاد يسمع النغهات الأولى من السيمفونية حتى أدرك أن شيئا عظيها لم تألفه حياته من قبل يحدث، فأخذ يردد بصوت خافت ولكن بحرارة بالغة :

كم هي رائعة هذه الموسيقا ، هي رائعة !

في حين أخته أخذت تقترب منه بطريقة لا إرادية كانها تقترب لتشكره على مايبديه من ملاحظات ، وما كادت السيمفونية توشك على الانتهاء حتى أخذ أوليفييه يصفق تصفيقا حادا احتجاجا حادا على عدم اكتراث الجمهور وسخريته .

ولما حدثت الضجة خرج أوليفييه عن شعوره وهب هذا الشاب الخجول واقفا وأخذ يصرخ معلنا أن كريستوف على حق ، وأخذ يخاطب فى عنف الذين يطلقون الصفير كأنها يريد أن يتشاجر معهم . ولكن صوته ضاع وسط الضجيج . وهكذا رد الجمهور عليه بألفاظ بذئية ، ووصفوه بالحمق ونصحوه بأن يذهب لينام . ولما كانت أنطوانيت تعلم أن لا جدوى من تمرد شقيقنها على الجمهور فقد شدت أوليفييه من ذراعه وهى تقول :

- اسكت ، أرجوك . . اسكت .

فعاد إلى الجلوس يائسا وهو مازال يزمجر قائلا:

ياللعار! ياله من عار أيها المساكين!

أماهى فلم تقل شيئا . كانت تتألم في صمت حتى ظن أوليفييه أنها لا تشعر بجهال هذه الموسيقا . فقال لها :

- أنطوانيت ، ألا تجدين أنت أن هذه الموسيقي جميلة ؟

أومأت برأسها وظلت جامدة ولم تستطع أن تعود إلى طبيعتها ، ولكن عندما شرع الأوركسترا في عزف مقطوعة أخرى ، قامت فجأة من مكانها وهي تهمس برنة لاتخلو من الكراهية :

هيا ، هيا ، لم أعد أتمكن من رؤية هؤلاء الناس . غادروا المكان مسرعين . وفي الطريق كان أوليفييه يتأبط ذراع أخته وهي يتكلم بحدة ، أما أنطوانيت فسارت صامتة .

قضت أنطوانيت الأيام التالية وحيدة في غرفتها . ألقت بنفسها في عاطفة تحاول تجنبها ، إلا أنها كانت تلح عليها من خلال أفكارها كأنها طرقات الدماء تدق رأسها فتحدث لها الألم .

مضت فترة أتاها أوليفييه بعدها بكتيب يجتوى على مجموعة من ألحان كريستوف اكتشفه أخيرا عند أحد الناشرين . فتحته مصادفة وما كاد بصرها يقع على أول صحيفة منه حتى وجدت نفسها تقرأ على رأس إحدى المقطوعات إهداء مكتوبا بالألمانية : « إلى ضحيتى الصغيرة الحبيبة المسكينة» وقد ذيل هذا الإهداء بتاريخ .

كانت أنطوانيت تعرف جيدا هذا التاريخ ، اضطربت لدرجة لم تستطع معها أن تواصل القراءة ، تركت الكتيب وانصرفت إلى غرفتها بعد أن توسلت إلى أخيها أن يقوم بالعزف على البيانو . أغلقت عليها الباب ، وبدأ أوليفييه الذى استهوته هذه الموسيقا الجديدة في العزف دون ملاحظة التأثر الذي طرأ على أخته ، وجلست هي في غرفتها المجاورة تحاول أن تسيطر على ضربات قلبها ، وفجأة قامت من مكانها وأخذت تفتش في دولاب ملابسها عن دفتر صغير كانت تقيد فيه مصروفاتها ، وبحثت عن تاريخ مغادرتها لألمانيا لتقارنه

بهذا التاريخ الغامض . كانت تعرفه من قبل . كان ذلك ليلة العرض التى حضرتها مع كريستوف، واستلقت على فراشها وأغمضت عينيها وهى تشعر بشىء من الخجل ، وضغطت بيدها على صدرها وأخذت تستمع إلى الموسيقا الحبيبة . كان قلبها ينبض بالعرفان ، ولكن لما ذا تشعر بهذه الآلام في رأسها ؟ ! .

رأى أوليفييه أن أخته لزمت غرفتها ، فأنهى عزفه ودخل إليها ليجدها مستلقية ، سألها عايؤلمها فأجابت: إنه مجرد تعب ، ثم قامت لتجلس معه . أخذا يتحدثان إلا أن أنطوانيت لم تجب بسرعة عن أسئلة أخيها . كانت كأنها تعود من مكان بعيد ، ثم ابتسمت وبدا عليها الخجل ، واعتذرت بأن صداعا شديدا يكاد يحطم رأسها ، وأخيرا خرج أوليفييه ، وقد طلبت منه أن يترك لها دفتر الألحان ، وظلت طويلا في الليل بمفردها جالسة على البيانو في هدوء شديد ، خشية إزعاج جيرانها وتذمرهم ، لم تقرأ طويلا واستمرت أغلب الوقت يتملكها دافع عرفان الجميل والحنان لهذه النفس التي عطفت عليها ، فقد قرأ في نفسها بها لطيبة القلب من إدراك عجيب خفي ، ولم عليها ، فقد قرأ في نفسها بها لطيبة القلب من إدراك عجيب خفي ، ولم تستطع أن تركز أفكارها . كانت تشعر بالسعادة والبؤس في آن . ولكم كان يؤلمها صداع الرأس !

قضت ليلتها وسط أحلام مؤلمة وكآبة مضنية . وفي الصباح أرادت ان تخرج قليلا؛ لكي تقاوم حالة الخمود التي تملكتها ، ولكي تجعل لخروجها هدفا ، ذهبت زعم استمرار الآلام لإحضار بعض المشتريات من أحد المحال الكبيرة، ولم تكن تفكر فيها تفعل .

كانت تفكر فى كريستوف دون أن تعترف لنفسها بذلك ، وبينها هى خارجة وسط الازدحام متعبة وتكاد تموت حزنا ، رأت كريستوف يمر على الرصيف على الجانب الآخر من الشارع . رآها كريستوف فى اللحظة نفسها .

وفى الحال ودون تفكير مدت أنطوانيت يدها إليه وتوقف كريستوف عن السير . عرفها هذه المرة! وبينها هو يندفع وسط الطريق ليتجه نحو أنطوانيت ، وبينها تحاول أن تذهب هى للقائه ، إاذا بأفواج الناس المتزاحمة تتقاذفها فى عنف كها لو كانت عودا من القش . ويعترض الطريق حصان يجر سيارة ركاب وهو يسقط على الشارع المزلق فيقيم سدا أمام كريستوف تجمعت عنده عربات محدثة حاجزا لايمكن اختراقه . ورغم ذلك كله صمم كريستوف على أن يمر، ولكنه وجد نفسه وسط العربات لا يتمكن من التقدم أو التراجع ، وعندما نجح فى التخلص من هذا الازدحام والوصول إلى المكان الذى رأى فيه أنطوانيت ، كانت قد ابتعدت كثيرا . فقد حاولت عبثا أن تقاوم هذا السيل البشرى ثم استسلمت لأمرها ولم تحاول الجهاد . فقد انتابها شعور بأن هناك قدرًا جاثهاً عليها يعارض مقابلتها لكريستوف ، ومامن قوة تستطيع شيئا أمام القدر . ولما نجحت فى الخروج من وسط الجموع لم تحاول أن تعود أدراجها . فقد تملكها الخجل . ماذا يمكن أن تندله؟ وماذا تجسر عليه ؟

وماذا سيظن بها ؟ وهكذا فرت عائدة إلى منزلها .

لم تشعر بالطمأنينة حتى وصلت إلى البيت . وعندما دخلت حجرتها ظلت جالسة فى الظلام أمام المنضدة دون أن تقوى على خلع قبعتها وقفازها . كانت بائسة ؛ لأنها لم تستطع التحدث إليه ، وفى الوقت نفسه كان ضوء ينير قلبها ، فلم تعد ترى الظلام ، ولم تشعر بالألم الذى كانت تعانيه . استمرت تستعيد فى خيالها كل تفاصيل هذا المشهد الذى وقع ، وتغيره ، فتتخيل ما كان يحدث لو أن الظروف تغيرت وترى نفسها وهى تمد ذراعها لكريستوف ، ثم ترى عبارات الفرح ترتسم على وجهه عندما تعرف عليها ، فتضحك ويحمر وجهها خجلا . وفى ظلام الحجرة حيث لايمكن لأحد أن

يراها وهى وحدها مدت إليه ذراعها مرة أخرى . كان هذا الشعور أقوى منها، كانت تشعر أنها راحلة ، فتحاول بالغريزة ، أن تتعلق بهذه الحياة القوية التى تحف بها والتى بعثت إليها بنظرة تملؤها المحبة . أما قلبها الملىء بالحنان والفزع فكان يناديه فى الليل بقوله :

### - أنقذني ! أنقذني !

قامت لتشعل المصباح ولتأخذ ورقة وقلها ، وكتبت لكريستوف . لم تكن تفكر أبدا وهي الخجولة المترفعة أن تكتب إليه لولا أنها كانت فريسة للمرض . ولم تكن تدرك ما تكتبه ؛ إذ أنها فقدت السيطرة على نفسها ، فكانت تناديه وتبوح له بحبها ، ولكنها توقفت منفزعة وأرادت أن تعيد كتابة الرسالة ، ولكن مجهودها تحطم ، وكان رأسها خاويا ، مرتفع الحرارة ، ووجدت صعوبة هائلة في إيجاد الكلمات ؛ إذ كان التعب يضنيها . كانت خجولة ، ولكن مافائدة ذلك ، فهي تعلم جيدا أنها تخدع نفسها وأنها لن ترسل هذه الرسالة أبدا ، وحتى لو أرادت فكيف ترسلها إليه ، فهي لا تعرف له عنوانا . وماذا يمكنه أن يفعل لها حتى إذا علم بكل شيء رغم مايكنه لها من طيبة . لقد فات الأوان . فكل ذلك عبث ، إنها محاولة أخيرة لطير يختنق ويخفق بجناحيه في جنون . وعليها أن تستسلم .

ظلت طويلا أمام منضدتها مستغرقة فى أفكارها غير قادرة أن تنتزع نفسها من سكونها . كان الليل قد انتصف عندما قامت بعناء وشجاعة ووضعت - كها تعودت دائها - مسودة رسالتها داخل كتاب فى مكتبتها الصغيرة؛ إذ لم تقو على ترتيبها أو تمزيقها . ونامت وهى ترتعد من الحمى . بدأ ينكشف سر هذه المحاولة ، وشعرت أن إرادة الرب تتم ، وإذا براحة

بدا ينكشف سر هذه المحاولة ، وشعرت أن إرادة الرب تتم ، وإذا براحة كبيرة تغمرها . عاد أوليفييه من المدرسة صبيحة يوم الأحد ليجد أنطوانيت طريحة الفراش وقد بدا عليها شيء من الهذيان . جاء الطبيب فقرر أنها أصيبت بذبحة صدرية حادة !

كانت أنطوانيت في الأيام السابقة قد بدأت تدرك مدى خطورة هذه الحالة ، واكتشقت أخيرًا سبب ذلك الاضطراب المعنوى الذى كان يلازمها، كانت المسكينة تخجل من نفسها ، لما يمر بها من هواجس ، لكنها شعرت بارتياح عندما أدركت أن المرض هو الذى سبب لها تلك الاضطرابات النفسية ، ووجدت أن لديها المقدرة على اتخاذ بعض الاحتياطات، فأشعلت النار في أوراقها، وكتبت رسالة للسيدة ناتان ترجوها فيها أن تقبل الإشراف على أخيها في الأسابيع الأولى بعد موتها ( ولم تجرؤ على كتابة هذه الكلمة ) .

عجز الطبيب على فعل شيء ، فالمرض كان بالغ الخطورة ،كانت سنوات المتعب الطويلة قد أنهكت قواها ، إلا إنها ظلت هادئة ، فمنذ شعرت أنها تقترب من النهاية وهي تتخلص من نحاوفها ، وأخذت تستعرض في ذاكرتها كل التجارب التي مرت بها ، وتستعيد في نفسها كيف أتمت رسالتها ، وكيف أنقذت حبيبها أوليفييه ، وكان يغمرها نوع من السرور لا يوصف . لقد كانت تحدث نفسها : « أنا التي صنعت هذا » . ثم تعود فتلوم نفسها ، إذ تشعر بشيء من الكبرياء فتقول : « لو كنت وحدى لما استطعت شيئا ، إن الله كان معي » .

وتشكر الله الذى منحها الحياة حتى أتمت مهمتها . كان قلبها ينقبض لشعورها بأن عليها أن ترحل ، لكنها لا تجرؤ على التذمر خشية أن تبدو ناكرة للجميل أمام خالقها الذى كان فى استطاعته أن يصطفيها إلى جواره قبل ذلك بكثير . ترى ماذا كان يمكن أن يحدث لو أنها رحلت منذ عام مضى ؟ .

تنهدت عندما تذكرت ذلك ، وخضعت لإرادة الله شاكرة جميله . وبالرغم من الضيق الذي كان يعتريها لم نتكن تشكو أبدا إلا حينها تستغرق فى نوم عميق تئن خلاله كطفل صغير . كانت تنتظر إلى الناس والأشياء بابتسامة مستسلمة ، وكانت مجرد رؤيتها لأوليفييه تسبب لها فرحا دائها . كانت تحرك شفيتها وهى تناديه دون أن تنطق طويلا فى صمت ، وأخيرا كانت تقوم لتضع رأسه بين يديها ، وتقول له :

#### - أوليفييه! أوليفييه!

وتنتزع من حول جيدها سلسلة فى آخرها ايقونة وتطوق بها عنق أخيها . وأوصت الجميع بأخيها خيرا . قسيسها الذى تعترف له وطبيبها وكل من تعرفه . كان واضحا أنها لم تعد تعيش إلا من خلال حياة أخيها وأنها على وشك الموت .

كانت تلجأ إلى هذه الحياة ، كها لو كانت آخر جزيرة تأوى إليها . وكانت تأخذها أحيانا نشوة صوفية من الإيهان والحنان ، فلا تعود تشعر بآلامها، ويتحول الحزن لديها إلى سرور إلهى كان يظهر كالنور في عينيها وعلى فمها وهي تردد قائلة

#### - أنا سعيدة .

ويسيطر عليها نوع من الفتور . كانت فى لحظاتها الأخيرة قبل أن تفقد وعيها تحرك شفتيها، فيعرف أنها كانت تتلو شيئا . ويقترب أوليفييه من فراشها ويميل نحوها . كانت ماتزال تعرفه ، فتبتسم له ابتسامة خفيفة وتظل شفتاها تتحركان فيها عيناها مغروقتان بالدموع ، وعندئذ لا يستطيع أحد أن يسمع ماتريد أن تقول ، ولكن أوليفييه يستطيع أن يلتقط من فمها أحد أن يسمع ماتريد أن تقول ، ولكن أوليفييه يستطيع أن يلتقط من فمها همسا لكلهات أغنية قديمة طالما أحباها ، طالما غنتها هى له : «سأعود أيها المحبوب . . سأعود . »

## وعاد إليها إغماؤها . . رحلت !

كانت أنطوانيت ـ دون أن تدرى ـ قد أنشأت مع الكثير من الغرباء صلة من الود العميق ، وهذا حدث لها في المنزل التي كانت تسكن فيه على الرغم من جهلها مجرد أسهاء جيرانها . وهكذا تلقى أوليفييه من أناس لايعرفهم كثيرا من دلائل المواساة . ولم يكن موكب جنازة أنطوانيت مهجورا كها حدث لجنازة أمها . بل تبعها كثيرون إلى مقرها الأخير ، كانوا من الأصدقاء أو من زملاء أوليفييه أو من الأسر التي عرفتها أنطوانيت عن طريق إعطاء الدروس ، أو كانوا مجرد أناس مرت بهم صامتة دون أن تخبرهم هي بشيء عن حياتها ودون أن يحاولوا أن يعرفوا شيئا ، وإن كانوا معجبين سرا بثقافتها . وشيعها كذلك بعض الفقراء ، والخدم الذين كانت تقوم بمساعدتهم وبعض صغار التجار في الحي . أما أوليفييه فقد اصطحبته بمساعدتهم وبعض صغار التجار في الحي . أما أوليفييه فقد اصطحبته السيدة ناتان ليلة وفاة أخته رغها عنه إلى منزلها ؟ ولهذا انتزعته عنوة من بين أحزانه .

كانت تلك هي الفترة الوحيدة في حياته التي يستطيع فيها أن يقاوم مصيبة كهذه الفترة الوحيدة التي لم يسمح له فيها بأن يستسلم ليأسه استسلاما كاملا . كان أوليفييه قد بدأ صفحة جديدة من حياته، وبالرغم من مصبيته فقد سار مع التيار كواحد من أفراد مجتمعه الصغير . كانت أعاله ومشاغل مدرسته وحمي تفكيره الذهني ونضاله من أجل الحياة ، كلها تمنعه من الانطواء على نفسه ، لم يكن يستطيع الانفراد بنفسه ، كان ذلك يؤلمه، ولكن كان فيه إنقاذ له ، ولو كان موت أنطوانيت قد حدث قبل ذلك العام أو بعده بأعوام لكان فيه نهاية أوليفييه .

ومع ذلك فقد اختلى بنفسه مع ذكرى أخته ما استطاع وتألم ؛ لأنه لم يستطع الاحتفاظ بالمسكن الذي عاش فيه مع شقيقته ، فلم يكن يملك من

المال مايسمح له بذلك، كان يأمل من الذين يبدون اهتمامهم به أن يقدروا مبلغ حزنه ، لأنه لايستطيع الإبقاء على مايختص بشقيقته ، ولكن أحدا لم يكن ليقدر موقفه ، واستأجر غرفة سطح من مال استدان بعضه وجمع البعض الأخر من إعطاء الدروس . وفي هذه الغرفة كرس كل ما استطاع الاحتفاظ به من أثاث أخته : سريرها ، طاولتها ، المقعد الكبير الذي كانت تجلس عليه، ويجعل من ذكرياته محرابا يلجأ إليه كلما اشتد الحزن به. وظن أصدقاؤه أنه على علاقة غرامية ، على حين أنه كان يمكث في غرفته ساعات طويلة ، وقد احتوى رأسه بين يديه وهو يحلم بأخته ، فقد كان من سوء حظه ألا يكون لديه أية صورة لها ، إلا صورة فوتوغرافية صغيرة وهي في سن الطفولة ، أخذت لها وهي بجانبه . كان أوليفييه يتحدث إلى الصورة ويبكي : أين مكان صاحبتها الآن حتى لو كان في الطرف الآخر من الدنيا ؟ أينها كان مكانها ومهما كان الوصول إليها صعبا ، فكم كان يسعده أن ينطلق باحثا عنها بحماس لايقهر ، مهما كلفه السعى في سبيلها ، حينئذ يكون على استعداد لأن يسير حافي القدمين مئات السنين ، إذا كانت كل خطوة تقربه من شقيقته كان على استعداد لذلك ولو كان أمله في الوصول ضعيفا . لكن، لا أمل! فلم تكن هناك وسيلة للوصول إليها أبدا . ياللوحدة التي أصبح يعيش فيها . أصبح عديم الحيلة كالطفل الصغير تلعب به أمواج الحياة ، فلم تعد له أخت تحبه وتنصحه وتواسيه . فمن حظ المرء أن يعرف ولو مرة في العمر ألفة قلب صديق ، ألفة لا حدود لها ، هو قد عرف أسمى سعادة في الحياة ، إلا أنها سعادة تجعله يعيش بقية عمرة شقيا .

وليس هناك أقسى على النفس من أن يتذكر الإنسان وهو فى غمرة شقائه أياما سعيدة مرت به . وأكبر كارثة بالنسبة للنفوس الضعيفة الرقيقة أن تكون قد عرفت السعادة الكاملة مرة فى حياتها ، ولكن مهم يكن الألم الذى يضجع الإنسان وهو في مقتبل عمره في عزيز لديه ، فإن ذلك يكون أخف وقعا على النفس مما لوحدث في سن متأخرة بعد أن تكون الحياة قد نضب معينها ، كان أوليفييه مايزال صغيرا ، وبالرغم من ميله الفطرى إلى التشاؤم وبالرغم من سوء الحظ الذى لازمه ، فقد كان في حاجة إلى أن يعيش ، ويبدو أن أنطوانيت وهي تودع الحياة قد بثت شيئا من روحها في نفس أخيها . أما أوليفييه فقد آمن بهذه الحقيقة ، وهو إن لم يكن متدينا كشقيقته فإنه كان يشعر شعورا عاما بأن أخته لم تمت تماما، وإنها انتقلت حياتها إلى جوار الله كها وعدت . فهناك اعتقاد يسود مقاطعة « يريتانيا » بأن الذين يموتون في الشباب لايموتون وإنها يظلون ، وهكذا ظلت أنطوانيت تعيش وتنمو إلى جانب أوليفييه .

أخذ أوليفييه يقرأ ماتبقى من الأوراق التى تركتها أخته . فقد شاء سوء الحظ أن تكون قد أحرقت معظم ما كان لديها من أوراق ، ومع ذلك لم تكن من أولئك اللواتى تَعَوّدُنَ تسجيل مشاعرهن الشخصية ، بل كان وجهها يحمر خجلا إذا حدث أن كشف الناس عن أفكارها . لم يكن لديها سوى دفتر صغير للمذكرات التى كان من الصعب علي غيرها أن يفهم ماجاء به من رموز . أجندة صغيرة دونت فيها \_ دون تفسيرها \_ بعض التواريخ وبعض الأحداث اليومية الصغيرة التى أدخلت عليها السرور تتيح لنفسها الفرصة لكى تعيشها مرة أخرى . وأما معظم هذه التواريخ فكانت تعود إلى أحداث من حياة أوليفييه ، كانت أنطوانيت قد احتفظت بكل رسائله دون أضاع معظم ماوصله منها ، فقد كان يعتقد بأنه سيحتفظ بأخته إلى الأبد فأضاع معظم ماوصله منها ، فقد كان يعتقد بأنه سيحتفظ بأخته إلى الأبد ولا حاجة إلى الرسائل ، وقد كان يُغيل إليه أن هذا النبع الحبيب من الحنان لاينضب ، وظن أنه يستطيع دائها أن يروى ظمأ شفتيه وقلبه من هذا النبع ،

إلا أنه كان عديم التبصر، فلم يحافظ على مامنحته أخته من حب، وأصبح يتمنى لو يحصل على قطرات صغيرة منه. وكم تأثر عندما عثر بين صفحات من كتاب الشعر كان ملكا لأخته على هذه الكلمات مكتوبة على ورقة بالية: «أوليفييه . . ياأوليفييه الحبيب!».

كاد يغمى عليه، وأخذ ينتحب وهو يضغط بشفتيه على شفتى أخته اللتين لا يراهما إلا في الخيال ، وكانتا تتحدثان مع السيد في العالم الآخر . ومنذ ذلك الحين وهو يبحث في كتبها، لعلها تكون قد أودعتها سرا آخر . وعثر على مسودة رسالة منها لكريستوف وعلم القصة الصامتة التي كانت تنمو لدى أخته . واستطاع لأول مرة أن يقتحم حياتها العاطفية التي كان يجهلها والتي لم يحاول معرفتها من قبل ، وتذكر الأيام القلقة التي عاشتها بعد أن هجرها هو حين كانت تمدد ذراعها نحو الصديق المجهول ، لم تكن قد صرحت له أبدا بأنها سبق أن التقت بكريستوف ، إلا أنه اكتشف من سطور الرسالة أنها التقيا فعلا منذ عهد قريب في ألمانيا ، وفهم أن كريستوف عامل أنطوانيت معاملة كريمة في إحدى المناسبات التي لم يعرف أوليفييه تفاصيلها عندما نشأت عاطفة أنطوانيت نحو كريستوف وظلت محتفظة بسرها حتى النهاية .

كان أوليفييه يحب كريستوف من أجل فنه فحسب ، ثم فجأة أصبح حبه له مشخصًا ، حبا لايوصف ؛ لأن أنطوانيت تحبه – لقد خيل إليه أنه يقتفى أثره ، فقد اختفى كريستوف من باريس الهائلة بعد فشله فى حفل موسيقى كان قد أقامه ، واعتزل الناس ولم يعد يهتم به أحد .

مرت شهور وشاءت الصدفة ان يلتقى أوليفييه بكريستوف في الطريق . كان كريستوف أصفر الوجه بعد أن هزله المرض لم يشف منه إلا أخيرا ، إلا أن أوليفييه لم يجد في نفسه الشجاعة الكافية ليستوقفه فتبعه حتى منزله . ثم فكر من أن يكتب إليه إلا أنه لم يستطع تنفيذ ذلك .

ماذا يكتب اليه ؟ وهل كان وحده ؟إن أخته إلى جانبه ، حبها وطهرها كاناقد انتقلا إليه . ومجرد التفكير في أن أخته أحبت كريستوف كان يجعله خجلا أمامه كها لو كان هو أنطوانيت ، ومع ذلك كم كان يود لو تحدث إليه عنها . لكنه لم يستطع . كان سرها يلجم لسانه .

كان أوليفييه يحاول أن يلتقى بكريستوف ويذهب إليه فى كل مكان يمكن أن يجده فيه ، وكان يشتعل رغبة فى أن يمد إليه يده مصافحا ، ولكن ما إن يلمحه حتى يتوارى منه خشية أن يراه .

وأخيرا ، ذات مساء فى صالون أحد الأصدقاء ، انتبه إليه كريستوف، كان أوليفييه يقف بعيدا دون أن يقول شيئا ، إلا أنه كان يراقبه . كما لو أن أنطوانيت كانت معه فى تلك الليلة يراها ، يراها كريستوف فى عيني أخيها، وكانت الصورة التى بعثت فجأة هى التى جعلته يخترق الصالون؛ ليتجه مباشرة نحو الرسول المجهول الذى يحمل إليه تحية حزينة رقيقة من الروح التى ذهبت إلى عالم السعادة .



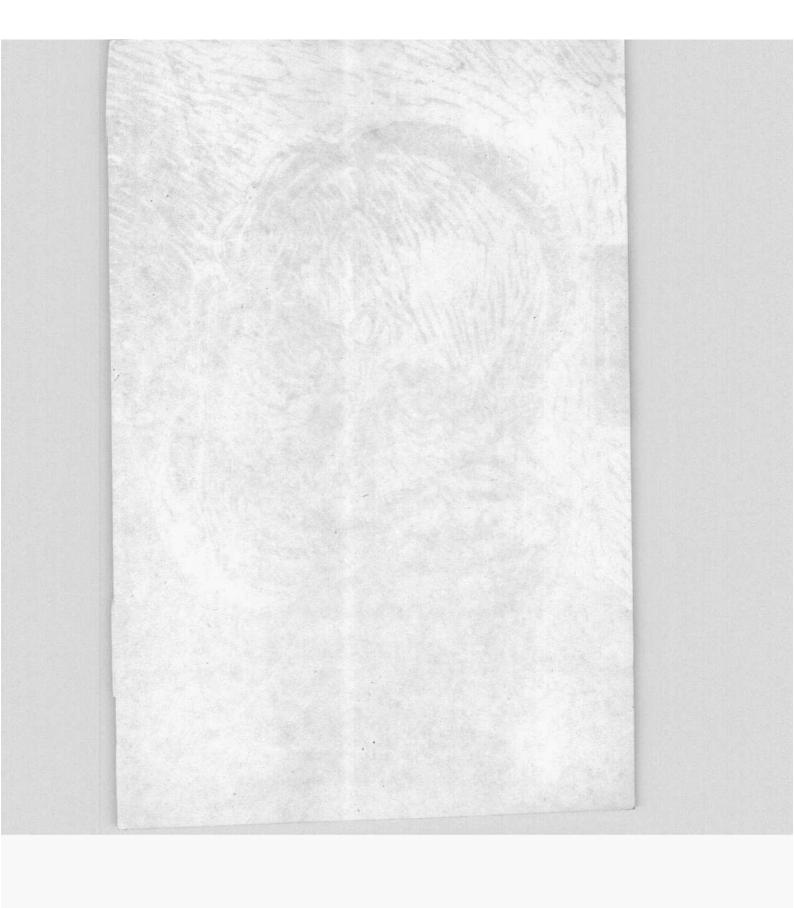

# رومان رولان .. بمنطقة كلا ميس بمنطقة كلا ميس ( ينافر ) عام

والتحليل النفسية للشخصيات (ينافر) عام

داوم على دراسته التى استكملها بليسيه لوى لوجروند ثم بالمدرسة العليا عام ١٨٨٦ وفيها تخصص فى الفلسفة، ولكنه نال الأجريجاسيون فى التاريخ عام ١٨٨٩. حصل على منحة بمدرسة روما الفرنسية، وأعد رسالة عن الفلسفة والتاريخ وعلاقتها بتولستوى . قام بتدريس تاريخ الفن والدراما بالسوربون، ونشر دراسات عن المشاهير: «بتهوفن» و «مايكل انجلو» «هاندل» و « تولسترى» . بعدها كتب عددا من المسرحيات الثورية (الذئاب) ١٩٨٨ (انتصار العقل) ١٩٨٩ (دانتون) ١٩٠٠ (١٤ يوليو) (ليونيه) ١٩٠٨ (روبسبير) ١٩٢٩ . ومع هذا لم يعرف ككاتب مسرحى إلا بعد أن بلغت رواياته شهرة اكبر، وخاصة بعد روايته «جان كريستوف» ذات الأجزاء العشرة والتى فازت بجائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى، ثم «كولاس بروبنون)

انتقل رومان رولان للعمل بوكالة مسجونى الحرب بسويسرا عام ١٩١٤، فأصدر جريدة الحرب، وكتب عدة مقالات ضد النازية تتسم بالشجاعة والشرف. وفاز بجائزة نوبل للآداب عام ١٩١٦. كتب عام ١٩٢٢ وحتى عام ١٩٣٣ ( النفس المطئنة ) واستكمل في أربعة مجلدات دراسته عن بتهوفن ، كما كتب عن ( غاندى ) و( الهند ) فأطلق عليه معاصروه « مثقف اليسار » . التقى بغاندى وجوركى ونظم مؤتمرات دولية مناهضة للحرب في آمستردام ، ورفض ميدالية جوته التي تمنحها حكومة هتلر .

عاد فى عام ١٩٣٧ إلى موطنه الأصلى ؛ ليقضى آخر سنوات عمره حيث كتب مذكراته الشاعرية عام ١٩٤٢ بعنوان ( الرحلة الداخلية ) وفيها تذكر صديقيه شارب بيجى وبول كلوديل .

توفى رومان رولان عام ١٩٤٤ عن ثمانية وسبعين عاما .

أما إنتاجه المتنوع فقد تميز بالالتزام الفكرى الذى يعبر عن صاحبه فى كل الظروف ، وبدا هذا واضحا فى ( مذكراته ) . ولأنه كان معاصرا للفيلسوف الشهير برجسون أراد هو الآخر أن يبحث عن « الحقيقة الحية» رافضا أن يكون هذا البحث مجرد أحلام . .

ورغم أفكاره الجادة الملتزمة العميقة فإنه لم يتخل أبدا عن شاعرية التعبير في أسلوبه الذي يكشف عن الصدق ، مع نفسه وتجاه الآخرين . فكل ماكان يسعى إليه هو أن يعرف ، وأن يبلغ مايعرفه لمن لايعرف ، بحب وأخلاص . .

ابتدع رومان رولان شخصية ( جان - كريستوف ) كالنغمة الدالة التي تتردد في كل الألحان ، ألحانة أو رواياته ، وهي الشخصية التي دعته لإطلاق تعبير « الرواية النهر » علي هذا النوع من الروايات ، ربها لأنها شخصية تتمدد في كل رواياته علي الرغم من أن كل رواية لها موضوعها المستقل وشخصياتها الحناصة وأحداثها المختلفة . وتعتبر « الرواية النهر » تعبيراً موسيقيًّا ايضا يصلح للسيمفونيات البطولية ، فقد كتب رومان رولان عشر روايات هي : ( الفجر ) ١٩٠٤ ( الصباح ) ١٩٠٤ ( المراهق ) ١٩٠٥ ( في الثائرة ) ١٩٠٧ ( السوق على الطريق ) ١٩٠٨ ( أنطوانيت ) ١٩٠٨ ( النهار البيت ) ١٩٠٩ ( الصديقات ) ١٩٠٠ ( التنزه الحار ) ١٩١١ ( النهار الجديد ) كنوع من العشارية ،

كما نقول: تنائية وثلاثية ورباعية وسباعية وهكذا مثل ثلاثية نجيب محفوظ ورباعية داريل، وهو نوع فريد قدمه رومان رولان وحده علي مدى التاريخ الأدبى، فهو مختلف تماما عن أجزاء الرواية الواحدة المتصلة أيا كان عدد أجزائها مثلما فعل مارسيل بروست في عمله الضخم ( في البحث عن الزمن الضائع) والمكون من خمسة عشر جزءا بسبعة عناوين رئيسية مختلفة .

وقد أراد رولان أن يصور عذاب الأبطال؛ ليصور فى النهاية عصرا بأكمله وكأنه متحف يضم كل محتويات العصر من التجارب الإنسانية فى مراحل الطفولة والصبا وفى حالات الحب والصداقة ، فى إطار من الأخلاق والتضحية وإنكار الذات، سواء عن طريق الحب الأخوى أو عطاء الأمومة، وفى هذا يتم الصدام بين المثالية والواقعية على مستوى الأحداث والشخصيات كما يتم الصدام بين الرومانسية والغنائية على مستوى أسلوب العرض الأدبى والمذهبى .

ولقد ظهرت جلية ذكريات الكاتب الشخصية وهي تنخلع إما عمدا أولا إرادية على الشخصيات الروائية .

كها ظهرت واضحة جلية العلاقة بين الكائنات والأشياء من خلال الإرث التتابعي أو تواصل الأجيال كنهر داخلي كها الماء المتدفق في النهر الجارى . فهو يرى أن جان كريستوف هو نهر الراين الذي يصب في البحر، وهي ليست تعبيرات خيالية ومجازية ، ولكنها تشكل أصوات النهر الداخلي . فنهر الراين يجرى أحيانا في القاع ، قاع البيت ومن النافذة وعلى الدرج كالحديقة المتحركة .

وأخيرا ظهر واضحا جليا هذا المزيج السعيد بين الفن والملاحظة، فالموسيقا عنده ليست في الألحان وحدها ، فهي في الطبيعة قبل أي شيء: فى الغابات ، فى الجبال ، فى السهول، وفى بطاقات الطفولة والشباب ؛ ولهذا نجد البيانو من الأثاث الدائم ، والعزف من الهوايات الأساسية .

فى هذا الجو ينشغل رولان بالعدالة الضائعة أو الظلم الإنسانى ، والاجتهاعى، فيتعذب ليس لعذاب أبطاله ، ولكن كعذابهم ، ويتألم ليس لآلامهم ولكن كآلامهم .

وفى هذا الجو نقف على صعود الأبطال كها نقف على هبوطهم ، سواء عن طريق الحب الأول أو الأزمة الاقتصادية الأولى أو الفشل الدراسي الأول ، وهكذا

وفي هذا الجو أخيرا نلمس النقاء المطلق ، والسذاجة البكر ، والعبقرية المبكرة ، والنبل الأصيل، ولكنها السعادة بغير غد .

وكم من الحداد وسط كم من الأعياد . وهواء نقى ، وعصافير طليقة ، وصوت الريح ، وركن فى السهاء الزرقاء وهى تضحك أمام النافذة ، وشريط من أشعة الشمس يفترش الفراش من خلال الستائر المسدلة . عالم من الطفولة الأسرية ، غلالة تتمزق ، تكشف عن روح الطبيعة السكرى تلك القوة ، سواء كانت مفيدة أو غير مفيدة لها مخاطرها . فالشمس لا توصف بأنها أخلاقية أو وليست أخلاقية ، إنها هى كها هى ، يكفى أنها تقهر الليل .

أما أنطوانيت فهى رواية تتضمن كل المكونات الحياتية والنفسية الأثيرة لدى رومان رولان : الأسرة الثرية التى يتسبب عائلها فى تحقيق الرفاهية لأسرته ، زوجه وانبه وابنه ، ثم فجأة يتسبب أيضا فى قهر هذه الأسرة بعد أن يغامر بهاله ، تضيع الثروة نتيجة للدخول فى متاهات الأطهاع ، وتضيع حياته نتيجة لليأس والانتحار فى نهاية الأمر ، فلا تجد الأسرة غير الهروب من

المدينة الصغيرة التي كان يعيش فيها أفرادها منعمين بالمال والجاه والسمعة الطيبة ، وتتجه الأسرة إلى باريس قلب العالم الصاخب حيث لا رأفة ولا رحمة ، عجلات الحياة تدور وتدرس من لايدور معها . وبعد أن تفجع الزوجة في شقيقتها أقرب الناس إليها ، وبعد أن تفجع في الحياة ذاتها ترحل وهي آسفة على الابنة الفتاة والابن الصبي غير مطئنة على حياتها من بعدها ، وتبدأ الابنة رحلة الشقاء ، تتحمل العبء وحدها ،عبء إعاشة نفسها وعبء إعاشة واستكهال دراسة شقيقها . وبعد القصر المنيف في المدينة ، والشقة المتواضعة في باريس ، تضطر أنطوانيت ( وهو أيضا اسم الرواية إلى الانتقال إلى شقة أكثر تواضعًا فوق أحد الأسطح ، ومع هذا بدأت الحياة تبرس الفتاة ، وفجأة تمرض الفتاة مرضا مزمنا وتبدأ صحتها في الانحدار ، وتقتحم المخاوف على شقيقها تعتصرها أكثر مما يعتصرها المرض ، وتفيض روحها وهي توصى الجميع على الشقيق الذي لم يبدأ رحلة الاستقرار بعد .

وفى هذه الرواية الإنسانية التى تصور صعود وهبوط الإنسان ، يلجأ رولان إلى التحليل النفسى للشخصيات بداية من الأب الثرى والأم شديدة الجهال والابنة الذكية الطيبة والابن الساذج الانعزالى ، وحولهم جميعا نهاذج المجتمع الغريبة والسائدة ، ومن الفجاجة والرذالة والقبح والنذالة إلى العطف والكرم والمؤازرة ، وهكذا كل النهاذج السيئة والطيبة تجتمع فى مجتمع واحد كبير يبتلع كل شيء وكل البشر. .

وهكذا ركز رولان على شخصية أنطوانيت ( التى تحمل الرواية اسمها ) على اعتبار أنها البطلة الحقيقية المحركة للأحداث والتى تحركت بها وحركتها الأحداث أيضاً . ثم يتناول الابن بكثير من التحليل أيضاً ، على اعتبار أنه

القطب الثانى فى فلك حياة هذه الأسرة المنكوبة - ثم يتعرض للأب وهو البداية الطبيعية لمسيرة تلك الأسرة ، وهو سبب رغدها ونكبتها فى الوقت نفسه ، لأنه مظلوم فيها حدث ، فقد خدع وكان هدفه نبيلا ، ودفع ثمن خطئه حياته ، ولكنه فى الوقت نفسه أضر بأسرته وأساء إليها . وأخيرا يتعرض رولان بالتحليل لتلك المرأة الرائعة الجهال شديدة الحساسية التى بكت زوجها وتفرغت لولديها وعانت من أجلهها حتى ضعف القلب ولم يعد يتحمل الانفعالات والصدمات والمآسى ؛ لتسلم الراية للابنة التى قامت قدر مااستطاعت بدور الأم لشقيقها ، وكافحت أكثر وعانت أكثر حتى ثقل بها الحمل وأثقلها وراحت ضحية التضحية . .

, s

ومع كل هه المآسى لانحس بالمليلودرامية فى هذه الرواية ؛ لأنها تقوم على أحداث متنابعة بحيث تؤدى المقدمات إلى النتائج كها تعلم رولان من الفلسفة ، بلا صدف ولا مفاجآت ولا افتعال ، فكل شيء خاضع للمنطق، وكل شيء محكوم بالظروف . ولأن رولان محلل دارس أيضا لم نلحظ أى خلل فى بناء الشخصيات الرئيسية ولاحتى السخصيات الثانوية العابرة . .

ومع أن الأحداث كثيرة فإنها غير متشعبة وغير مستفيضة ، بل مركزة ومحددة . كما أن الأسلوب يتميز ـ رغم كم السواد والحزن ـ بالإشراق والبريق واللمعان ، فهو أسلوب يعتمد على الصورة الوصفية وتكوين مناخ طبيعى يربط بين الطبيعة والإنسان والأشياء وكافة الكائنات الحية من زهور وطيور إلى جانب الشمس والقمر والنجوم والسحب والأمطار . .

لقد استطاع رومان رولان في هذه الرواية أن يضع الحياة في كتاب أو أن

يجعل من الحياة كتابا مفتوحا . ولعلها تكون قد ساهمت مع غيرها من الروايات فى حصوله على جائزة نوبل للآداب فى عام ١٩١٥ بعد كتابة هذه الرواية ( أنطوانيت ) بسبع سنوات ، تلك الرواية الفرنسية العالمية معا !





- تخرج فى كلية الأداب - جامعة القاهرة - قسم

# فتحى العشرى

اللغة الفرنسية وآدابها .

- عمل منذ تخرجه بجريدة الأهرام محرراً بالقسم الأدبى ،ثم نائباً لرئيس القسم، ثم رئيساً لقسم السينما ومشرفاً على صفحة المسرح . أصبح مسئولاً عن لقاءات واتصالات نجيب محفوظ ومتحدثاً رسمياً له منذ فوزه بجائزة نوبل عام ١٩٨٨.
  - \_ أعد العديد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية وقدم بعضها .
- \_ رأس تحرير سلسلة الرواية العالمية ، وكان مديرا لتحرير مجلات الفيصل، وزينة، وكوكب الشرق .
- ـ سكرتير عام جمعية محمد حسين هيكل ، وأمين عام جمعية المسرح، ونائب رئيس جمعية كتاب ونقاد المسرح .
- عضو اتحاد كتاب مصر ، عضو نقابة الصحفين ، عضو نقابة السينائيين ، عضو نقابة المهن التمثيلية ، عضو جمعية كتاب ونقاد المسرح ، عضو الأمانة الدائمة لجوائز المسرح القومية ، عضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة ، عضو لجنة إعداد بانوراما المسرح المصرى .
- \_ شارك فى العديد من المهرجانات العربية والعالمية فى فرنسا ، وانجلترا، وألمانيا ، و النمسا ، وإسبانيا ، وروسيا ، والصين ، والأردن ، ولبنان ، وسوريا ، و السودان ، والعراق ، والسعودية ، والبحرين ، وقطر ، والسويد . .

- له أكثر من عشرين كتاباً بين الترجمة والتأليف : مهاجر بريسبان - الآلة الجهنمية - انفعالات - ليلة القتلة - دون كيشوت - الجحيم - صحراء الحب - ليلة القدر - أزمة إنسان العصر - كهف الحكيم - دقات المسرح - مفكرون لكل العصور - قمم عربية وغربية -ألوان العصر - نبضات المسرح - فصل في الكونغو - كوكتو والسينها - المعقول واللامعقول - دعوة للقراءة . .